قس ونبي



## سلسلة الحقيقة الصَّغبة" (



( بَحَتْ فِي نَصْ أَهُ الارسُلامُ )

أبولموتنها تحريري

دار « لأجسل لمعضر » دستاد عَسَن ل . بسنان ۲۰۰۵

#### سلسلة "الحقيقة الصعبة"

دار لأجل المعرفة، ديارعقل-لبنان. قياس (١٧×٢٤)

- 1. قس ونبي، بحث في نشأة الإسلام، أبو موسى الحريري، ٢٠٠١، ٣١٤ ص.
- ٢. نبي الرحمة ، بحث في مجتمع مكة ، أبو موسى الحريري ، ١٩٨٥ ، ٢٠٨ ص.
- ٣. عالم المعجزات، بحث في تاريخ القرآن، أ. موسى الحريري، ١٩٨٦، ٢٥٠ ص
- أعربي هو؟ بحث في عروبة الإسلام، أبو موسى الحريري، ١٩٩٠، ٢٥٤ ص
  - ٥. العلويَّون النَّصَيريُّون، بحث في العقيدة والتاريخ، أ.م. الحريري، ٢٧٢ ص
- ٢. بين العقل والنبي، بحث في العقيدة الدرزية، أنور ياسين، ١٩٨١، ٤٦٤ ص.
- ٧. رسائل الحكمة، (كتاب الدروز المقدّس)، حمزة بن عليّ، إسمعيل التميمي، بهاء الدّين السّموقى، طبعة ٥، ١٩٨٦، ٨٦٤ صفحة.
  - ۸. مصادر العقیدة الدرزیّة، حامد بن سیرین، ۱۹۸۵، ۷۷٦ صفحة.
    - السلوك الدرزي أنور ياسين، ١٩٨٦، ٢١٨ صفحة.
- 1. مذبحة الجبل، (حسر اللّثام عن نكبات الشام، تاريخ الحرب الأهليّـة الدامية في لبنان سنة ١٨٦٠)، شاهين مكاريوس، ١٩٨٣، ٣١٠ صفحات.
- 11. ألمسيحيّة في ميزان المسلمين، (ردّ على كتاب "الإسلام والمسيحيّة في الميزان" لـ شريف محمّد هاشم)، أبو موسى الحريري، ١٩٨٩، ٢٥٦ ص.
- 11. نَزَعنا القناع، (ردِّ على كتاب "أنزعوا قناع بولس عن وجه المسيح"، لـ أحمد زكى)، ١٩٩٧، ٣٦٠ ص
- 17. رغبات النفس والجسد. (الحياة الجنسيّة في الإسلام)، أبو موسى الحريري، ٢٠٠٠ من.
- 14. موازين «الحقيقة الصعبة» (ردّ الحريري على ردود مسلمين)، ٢٠٠٠، ٢٣٦ ص.
  - ١٥. نصاري القرآن ومسيحيُّوه، أ.جوزف قزَّى، ٢٠٠٢، جزآن في ٦٤٠ صفحة.
    - ١٦. المسيحيّة في ردود المسلمين أ. جوزف قزّي، ٢٠٠٢، جزآن في ٦٤٠ ص.
      - ١٧. هذا هو الإسلام، أ. جوزف قزّى، ٢٠٠٥، ....ص.
      - ١٨. بين المسيحيّة والإسلام،أ. جوزف قزّي، ٢٠٠٥، ٢١٦ ص
      - 14. مسيح القرآن ومسيح المسلمين، أ. جوزف قزّي، ٢٠٨,٢٠٠٥ ص

## مفردة

ألمقصود هو البحث عن هوية القس ورقة بن نوفل، وعن صلته بالنبي محمد بن عبدالله. والنتيجة هي إظهار ما أخفاه التاريخ عن نشأة الإسلام وحقيقته وعلاقته بالنصرانية. ولن تمر بالبال قط أية محاولة للتقارب بينهما. تلك المحاولة المستمرة التي ضلت الحقيقة وعظلت العقول. إنها محاولة فاشلة وضالة ومضلة، مع كونها تدعو إلى الوئام والإلفة والسلام. هي فاشلة لأنها لم يتوفّر لها النجاح يوماً؛ وهي ضالة لأنها تُبنى على أسس غير صحيحة؛ وهي مضلة لأن المقصود منها كل شيء ما عدا حقيقة الدين.

وسبب الفشل والضلال جهل بالنصرانية والإسلام على حدً سواء. فلا هذه النصرانية، التي يأخذ بها مسيحيّ واليوم، هي تلك التي كان يدين بها القسّ والنبيّ؛ ولا إسلام اليوم هو ذاك الذي دعا إليه كلٌ من القسّ والنبيّ.

وسبب الجهل يعود إلى أنّ فرْقاً شاسعاً بين نصرانية القسّ ومسيحيّة اليوم، وبين إسلام النبي وإسلام اليوم. هذا الفرق أضلّ الكثير من مؤرّخي الأديان: فمؤرّخو الإسلام حقّقوا في ما نقلت كتب السيّر والأخبار، دون أن يحقّقوا في مقصود أهل السيّر والأخبار؛ وحققوا في ما هو عليه القرآن اليوم، دون أن يحققوا في ما كان عليه بالأمس. ومؤرّخو النصرانيّة تتبعوا النصرانيّة في كلِّ مكان ما عدا المكان الذي احتجزت فيه، أي مكّة والحجاز. هذه النصرانيّة أهملوها، وأهملوا تطوّراتها وأحزابها، ظنًا بموتها وانقراضها.

ولئلا يكونَ كلامنا على النصرانية والإسلام عامًا، فإننا سنحدده في مرحلة من الزمن معينة، وهي المرحلة التي انقرضت فيها النصرانية في مكة، ونشأ الإسلام على أنقاضها.

ولئلا يدور البحث في كل شيء فإننا سنقف عند القس والنبي ومقصدهما العظيم. وقد ننكر الآن مقصدهما العظيم هذا، ولكننا لا نستطيع التنكّر للحقيقة التاريخيّة. فمهلاً! إنّ ما نسعى إليه اليوم من تقارب ونفشل، قد سعى إليه كلٌ من القس والنبيّ ونجح. وتمّ النجاح في الإسلام بعدما ذابت النصرانية فيه. ولا تظنّن، للمرّة الثانيّة، أنّ نصرانية الأمس هي مسيحيّة اليوم. فتلك أسلمتْ، وهذه لم يعرفها الإسلام أبداً. ونصرانيّة مكّة ليست هي مسيحيّة إنطاكيا وروما والإسكندريّة. ومقصد القسّ والنبيّ كان تلك لا هذه. وتلك كهذه كانت مبعثرة في شيع وأحزاب. أراد القسّ والنبيّ جمْع شتاتها في دين واحد جديد.

ولكلِّ من القسّ والنبيّ، في الدّين الجديد، دور: ألأوّل أوحى وعلّم ودرّب وأرسى الدعائم؛ والثاني سمع وتعلّم ودرس وشيّد البنيان. وفضل الأوّل على الثاني كفضل المربّي على ربيبه. ألقس أستاذ علّم فتى ذكيّ الفؤاد عرف اختياره ونجح؛ والنبيّ تلميذ نجيب حفظ ما تعلّم وأبدع. ألأوّل نقل كلمة الله الأعجميّة إلى «لسان عربيً

مبين»؛ والثاني «بلّغ» كلمة الله العربية، و«تلاها» على المؤمنين. كلاهما عمل من أجل الله، ومن أجل أن يكون للأميّين إلهٌ ورسول وكتاب. فكان للعرب إلهٌ يعبدون، ورسولٌ يتبعون، وكتابٌ يقرأون.

بيد أنّ النبيّ استطاع أن يتفوق على القسّ ويستقلّ عنه، شأنه شأن أيّ تلميذ بارع يتخطّى بذكائه قدرات معلّمه. وشأن القسّ شأن أيّ مربّ حكيم يترك لربيبه حريّة التصرف. لقد كان النبيّ، لفرط ذكائه، ينشد الحريّة ويلتمس الاستقلال؛ وكان القسّ، لوفرة حكمته، يختفي أمام عنفوان تلميذه بلباقة، ويتوارى عن المسرح حتى إنّ التاريخ طمس الكثيرَ عنه. لقد أدّى القسّ خدمته وذهب؛ وبقي النبيّ يجاهد ويناضل حتى حفظ له التاريخ أجمل ما حفظ. إلاّ أنّ النبيّ، كما عرف أن يتدرّب على القسّ بأمانة، عرف أيضاً كيف يتصرّف بما تعلّم بحكمة. فجاءت رسالته مناسبة لظروف البيئة والمجتمع!

ولئن كان كلن النبيّ ورسالته وسيرته، فإنّ أكثرنا يجهل القسّ وهويّته ودوره في إرساء دعائم الدِّين الجديد. وسبب جهلنا، لا شكّ، مصيبة بالغة، أرادها التاريخ كما أراد سواها في هذه البقعة من الأرض. والمصيبة الكبرى، تقع، لا محالة، على من يريد نبش مطامير هذا التاريخ المنكود، لأنّ القابضين على الحقائق المنزلة يصعب عليهم البحث في حقائق التاريخ، ولن يدركوا أنّ باستطاعة الله إبلاغ كلمته من خلال الإنسان، وبأيّ وسيلة كانت! ومع هذا، فنحن لسنا مجبرين على تصديق الحقائق حتى ولو كانت منزلة من لدن الله، لأنّ حريّة البحث عن كلّ شيء هي أيضاً منزلة من لدن الله.

كلّنا يؤمن بقدرة الله المطلقة، ولا أحد ينكر تصرّفه بملكه كما

يشاء. ولكن أيضاً لا أحد ينكر حرية الإنسان في البحث عمّا يشاء. ولا أحد يسلّم بأن الله، حفظاً لألوهيّته، يسلبُ الإنسانَ حريّتَه. فالله يترك التاريخ يسير، ويترك الانسان يتدبّر في التاريخ أمْرَه. والباحث في التاريخ يعرف أنّ إعلان الله عن ذاته عمليّة متكاملة، ولا بدّ، بالتالي، من أن يكون الوحي اللاّحق تذكرة للوحي السابق، كما شهد الكتاب نفسه على نفسه، فقال: «هَذَا ذِكْرٌ» (۱)، «إنْ هُو إلاّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ» (۱)، «وإنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلقومك (۱)، «ومَا هُوَ إلاّ ذِكْرٌ للعَالَمِينَ» (۱)، و«هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبلِي» (۱)، و«إنَّهُ تَذْكِرَة» (۲).

وقد شهد الكتاب على النبيّ، فقال: «ذَكِّرْ. إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ» (\*). ويوم يرتاب النبيّ من صحّة ما يذكّر به يقال له «إِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ ممَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقَرَأُونَ الكِتَابَ مِنْ قَبلِكَ» (^). هذه القراءة الدرمنْ قَبلُك، تنبئ، لا محالة، عن واحد كان «قَبلُك» النبيّ، يقرأ عليه الكتاب، ويهمس في أَذُنه وَحْيَ اللهِ من وراء ستار.

 <sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢١/٥٠؛ سورة ص ٣٨/٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة يس ٣٦/ ٥٤؛ أنظر أيضاً: ص ٨٨/٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف ٤٢/٤٤.

<sup>(</sup>٤) سِـورة الـقلم ٢٨/٥٠؛ سـورة التكـوير ٨١/٢٧؛ سـورة الأنعــام ٦/٠٠؛ أنظر أيضاً: ٦/٨٦ و ٦٩؛ الأعراف ٢//؛ هود ١١/ ١٢٠؛ الأنبياء ٢١/ ١٨٤...

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ٢١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٦) سـورة المدَّر ٤٤/ ٥٤؛ أنظر أيضاً: عبس ١٨/ ١١؛ الإنسان ٢٦/ ٢٩؛ ٤٤/ ٤٩؛ المزمّل ٢٣/ ١٩؛ الحاقة ٢٩/ ٢٩ و ٤٤؛ الواقعة ٥٦/ ٢٣؛ طه ٣/ ٢٠...

<sup>(</sup>٧) سورة الغاشية ٨٨/ ٢١.

<sup>(</sup>۸) سورة يونس ۱۰/ ۹۶.

لقد شق على كثير من المؤمنين أن يروا وراء النبي غير الله، أمّا الحق في قضي علي يأن أعطي للتاريخ دوره، وبأن أرى الله يستعمل البشر واسطة بعضهم لبعض للوصول إليه. ولن أكون بذلك أقل إيمانا منهم. وغالباً ما يُضفي التاريخ من على صفحاته دور «الوسيط»، البطل الأساسي. وبطل الإسلام هو القس، واسمه في التاريخ ورقة بن نوفل بن أسد بن عَبد العزَّى بن قُصيي. عُرف باعتزاله الناس وانقطاعه إلى ربه؛ فحفظ له التاريخ عزلته وانقطاعه! وأخشى، فيما أخشى، أن أقطع عليه عزلته وانقطاعه! التاريخ إخفاء هل بأس! فإن من تحمل ظلمة غار حراء، يتحمل اليوم التاريخ إخفاء هل بأس! فإن من تحمل ظلمة غار حراء، يتحمل اليوم والسماء، لا أصل له ولا أساس، ولا وسيط بينه وبين الله. ولو السماء، لا ألطمئنون.

فلبلوغ الغاية وتوضيح الصقيقة، لا بدّ لنا من أن نقابل بين تعاليم القس وتعاليم النبيّ. وعلى ضوء التعاليم الواردة في الكتابين تتحدّد مواقفنا من الرجلين. كتاب القس هو «الإنجيل بحسب العبرانيين»، لا شكّ في ذلك؛ وكتاب النبيّ هو «القرآن العربي»، وفيه نظر. ديانة القسّ ألنصرانيّة الإبيونيّة، لا شكّ في ذلك؛ وديانه النبيّ ألإسلام، وفي ذلك نظر.. وما هذا البحث، من ألفه إلى يائه، إلاّ إعادة نظر في كلّ شيء.

وبالنتيجة، إنّ ما نصاول بحتّه في كتابنا هذا يتلخّص في خمسة:

**أوّلًا** — ألت عرف على القس ورقة بن نوفل، على هويته، ونسبته، وشيعته، وعلمه، وعمله...

**ثانياً** – ألتعرّف على دور القسّ في حياة محمّد، وفي الدعوة الجديدة...

ثالثاً - معرفة مدى العلاقة بين إنجيل القس ورقة والقرآن العربى.

رابعاً — معرفة مدى العلقة بين «نصرانية مكّة» و«الإسلام» الذي دعا إليه كلُّ من القسّ والنّبيّ.

خامساً - وأخيراً معرفة الموضوعات التي عالجها كلٌّ من «الإنجيل العبراني» و«القرآن العربي».

#### ألفصل الأول

# هوية ورقة وحياته

أوَّلاً - نُسنب القسَّ ورقة

ثانياً - نصرانيّة القسّ ورقة

ثالثاً - إبيونيّة القسّ ورقة

رابعاً – عِلْمُ القسّ ورقة

خامساً - عملُ القسُّ ورقة

سادساً - القسّ ورقة رئيس النّصاري

سابعاً - موتُ القسُّ ورقة



### أوَّلاً - نسبُ القسُّ وَرَقة

هو القسُّ وَرَقَة بن نَوفَل بن أسد بن عَبد العِزّي بن قُصيّ، ابن عمّ خَدِيجَة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العِزّى بن قُصيّ، زوج النبي محمّد بن عبدالله بن عَبد المُطَّلب بن هاشم بن عبد مَناف بن قُصيّ. فيكون قُصيّ الجَدُّ الثالث لوَرَقَة وخَديجة، والجَدَّ الرّابع لحمّد. والثلاثة، أي: ورقة وخديجة ومحمّد، يلتقون عند قُصيّ نَسَباً وجاهاً وإيماناً وديناً ومقاماً. والثلاثة من قُريش سندنة الكعبة، ومن سكّان مكّة، وأصحاب دار النّدوة.

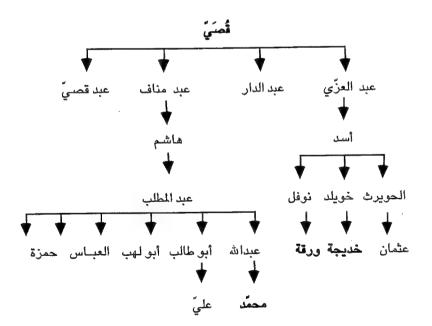

عُرف عن قصي أنّه تولّى أمر الكعبة بعد طرده قبيلَتَي بني بكر وخُزَاعة من مكّة، وأنّه جمع تحت زعامته شتات القبائل المبعثرة في شعاب مكّة وبطاحها، وأطلق على هذا التجمّع اسمَ «قُرَيْش». وقريش هو التجمّع، من قول ابن اسحق «إنما سُمّيت قريش قريشاً لتجمّعها بعد تفرّقها. ويقال للتجمع التقرّش» (۱). ولمّا تزوّج قُصي من حُبّى بنت حليل الخزاعي، وكان له أولاد ومال، عظم شرفه. وجَمع قومَه وتملّك عليهم. فكانت إليه ستّة أمور: الحجابة، والقيادة، والسقاية، والرفادة، ودار الندوة، واللواء (۱). توزّعها أبناؤه الأربعة من بعده بالتساوي، وهم عبد الدار، وعبد العزّى، وعبد قصيّي، وعبد مناف.

ونحن نعرف، من كتب السير والأخبار الكثير عن عبد مناف وتفرّعه، ولكنّنا لا نعرف شيئاً يذكر عن سائر البنين، ومنهم فرع عبد العزّى. وقد يكون ذلك إهمالاً مقصوداً، أو لا مبالاة. وسبب ذلك أنّه لا علاقة قريبة بين ما تهتم به السيرة النبوية من أخبار عن النبي

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/۸۸؛ أنظر: السيرة الحلبية ۱/٤٢؛ الأزرقي، تاريخ مكة ۱/ ١٠٨. قال ابن الكلبي في ذلك: «انما قريش جمّاع النسب ليس بأب ولا بأمّ» (طبقات ابن سعد ۱/۷۱؛ نهاية الأرب للألوسي ۲۱/۲۱). وقال ابن سيّده: «قرش قرشاً، أي جمع وضمّ من هنا وهنا» (لسان العرب ۲/ ٣٣٤ مادة قرش). انظر كتابنا: نبى الرحمة وقرآن المسلمين، ص ٣٦-٤.

<sup>(</sup>Y) إبن هشام ٢/ ١٢٤؛ أنظر: تاريخ الطبري ٢/ ٢٥٨؛ الكامل لابن الأثير ٢/ ١٣٠؛ النساب البلاذري ١/ ٢٥٠.. الحجابة هي الوصاية على مفاتيح الكعبة؛ القيادة هي حكم الأمّة الذي يُسمَلُم الى زعيم قريش الأكبر؛ السقاية هي توفير الماء لحجاج بيت الله وللقوافل التجارية؛ الرفادة هي إطعام الحجّاج في موسم الحج؛ الندوة هي الدار التي يجتمع فيها أهل قريش للتشاور بأمور المدينة؛ اللّواء هو العلّم من قماش يربط على رأس رمح عند إعلان الحرب.

وبين ما لا صلة له بهذه السيرة من أبناء قصي وأحفاده الآخرين. وهذا ما حدانا على كتابة هذا البحث عن القس ورقة، ساعين إلى كشف هوية هذا الفرع المنكود الحظ الذي لم يحظ بما يستحق من اهتمام.

وقد يكون ما كتبه أهل السّيرة عن فرع عبد مناف وأحفاده غير مطابق للحقيقة، لأن هم الذين كتبوا عنه إنما كان لأجل غاية مقصودة سلفاً، وهي إحاطة الرسالة المحمدية بهالة برّاقة، وإظهار ما دونها غائراً في ظلمات الجهل. كما أنّ الإهمال الذي حدث بالنسبة إلى فرع عبد العزى ربما كان هو الآخر مقصوداً، إذ كان من المفروض على كتّاب السيّر أن يلموا بمختلف جوانب التاريخ فيولوا أحفاد عبد العزى اهتمامهم، في الوقت الذي استطاعوا ربط سلالة النبيّ بإسمعيل وإبراهيم وآدم، ودقّووا في أخبار كل جدّ من أجداد محمّد من فرع عبد مناف.

وكما أنّ كتّاب السبّير والأخبار راحوا في كتابة سيرة فرع عبد مناف إنطلاقاً من النبيّ محمّد؛ فنحن أيضاً سنعمد في كتابة سيرة فرع عبد العزّى إنطلاقاً من القسّ ورقة. والقليل المذكور عن القسّ لا يوفّر لنا مادّة كافية لإرواء غليل المتبحّرين، على عكس ما توفّر لنا من فيض عن النبيّ. وإذا كان أجداد النبيّ أوتوا الشهرة، فلن يكون حظّ القسّ أقلّ منهم في هذا المجال. لذلك سيتضح لنا نسب القسّ بصلته بالنبيّ، وستتضح لنا رسالة النبيّ بصلته بالقسّ.

ألمهم، إذاً، أنّ القسّ ورقة وخديجة والنبيّ محمد ينتمون إلى قُصيّ الجدّ الأوّل لقبيلة قريش، الذي، بمساعدة قبيلة بني عذرة

النصرانية، أخرج خزاعة من مكة (١٠). وفي رواية أخرى إن قيصر الروم أعان قصيًا على خزاعة (١٠)، وذلك عن طريق الغساسنة حلفاء الروم. وقد تكون قبيلة بني عذرة النصرانية، التي عاشت على مقربة من حدود بلاد الشام، هي التي توسطت فيما بين قصي والروم، وقد كانت خاضعة لنفوذهم (٥).

هذه إشارة أولى لعلاقة قبيلة قريش، منذ نشأتها، على يد قصي مؤسسها، بالروم والقبائل النصرانية. ولا بدّ من أن يكون لهذه العلاقة السياسية أثر في الدِّين والإيمان. ويشهد على ذلك تدمير قصي الأصنام التي أدخلتها قبيلة خزاعة على يد ملكها عمرو بن لحي الذي «غيّر دين التوحيد» (١).

والمعروف عن قصي أنّه كان أوّل من بنى الكعبة، بعد بناء تبّع اليمني لها، وسقفها بالخشب؛ وأوّل من أظهر الحجر الأسود، وكانت قبيلة أياد دفنته في جبال مكّة؛ وأوّل من بنى المساكن في مكّة، ونقض الخيام؛ وأوّل من نظّم شؤون المدينة...

وبهذا الانتساب إلى قصيّ كان القسّ والنبيّ يفتخران.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١/ ٦٦؛ نهاية الأرب ١٦/ ٢٠؛ تاريخ الطبري٢/ ٥٥٥...

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة، المعارف، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٥) البلاذري، أنساب 1/٧3، الكامل في الـتاريخ لابن الأثيـر 1/٧، الازرقي، تاريخ مكة، 1/٥٥. أنظر كتاب: نبى الرحمة وقرآن المسلمين، ص -77-77.

<sup>(</sup>٦) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ٤/٤١.

#### ثانياً - نُصرانيّة القسّ ورَقّة

لقد قبيل عن القس ورقة إنّه «كان على دين موسى، ثم صار على دين عيسى، عليهما الصلاة والسلام. أي كان يهودياً ثم صار نصرانيًا» (۱) هذا القول يعني أنّ ورقة كان يأخذ بتعاليم موسى وعيسى معاً، أي كان يقيم التوراة والانجيل معاً، بحسب تحديد القرآن: «يَا أَهْلَ الكتّاب! لَسْ تُمْ عَلَى شَيْء حتّى تُقيمُ وا التّوراة والإنجيل ومَا أُنْزِلَ عَلَيكُمْ مِنْ رَبّكُمْ (۱)؛ ويعني ثانياً أنّ ورقة كان مقتصداً في عقيدته، لا يغلو في نظرته إلى المسيح، كوفد نجران السيحي القائل بألوهية المسيح؛ ولا يقتصر على موسى، كاليهود الذين ينكرون على عيسى نبوّته. فورقة يكون، إذاً، من اليهود المتنصرين، أي من اليهود الذين تنصروا، واعتقدوا في المسيح نبيًا أتى يكمّل ناموس موسى دون أن يكون إلهاً أو إبن إله؛ ويعني أخيراً أن بعضاً من العرب قد اعتنق النصرانية التي لم تبق وقفاً على الغرباء عنهم.

هذا وإنّ التاريخ الإسلامي شهدَ على تنصر أحياء كثيرة من العرب، ودلّ، بنوع خاصّ، على دخول النصرانيّة بعض قبائل مكّة

<sup>(</sup>٧) ابن هشام ٢٠٣/، وقيل أيضاً: «انه كان نصرانياً» (ابن هشام ١/٥٧٠) وأيضاً: «كان امرأ قد تنصر في الجاهلية» (البخاري، باب بدء الوحي ٣/١). (٨) سورة المائدة ٥/٨٠.

والحجاز. وأشار بوضوح الى اعتناق بعض بطون قريش لها، وأخصّها فرع عبد العزّى بن قصيّ، الذي قال فيه اليعقوبي، أحد أقدم مؤرّخي الإسلام: «وأمّا مَن تنصّر من أحياء العرب فقوم من قريش من بني أسد بن عبد العزّى، منهم عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزّى، وورقة بن نوفل بن أسد...»(۱). وأشار أيضا الى تديّن قبيلة قريش كلّها في قوله: «وكانت العرب في أديانهم على صنفين: الحمس والحلّة. فأمّا الحمس فقريش كلّها»(۱۱). وأوضح معنى هذا التديّن قائلاً: «كانت قريش وعامّة وللد معد بن عدنان على بعض دين إبراهيم، يحجّ ون البيت، ويقيه مون المناسك، ويُقُرون الضّيف، ويعظّمون الأشهر الحرم، ويُنكرون الفواحش، والتقاطع، والتظالم، ويعاقبون على الجرائم؛ فلم يزالوا على ذلك ما كانوا ولاة البيت»(۱۱). ويذكر ابن هشام، من جهته: أنّ «كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ويذكر ابن هشام، من جهته: أنّ «كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك»(۱۱)،

ويؤكد الأزرقي في «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» نصرانية قريش وتدينها في قوله: «وجعلوا في دعائمها صُور الأنبياء وصور الشجر وصور الملائكة. فكان فيها صورة إبراهيم الخليل شيخ يستقسم بالأزلام، وصورة عيسى بن مريم أمّه، وصور

<sup>(</sup>٩) كلاهما ابن عمّ السيّدة خديجة زوح النّبيّ. تاريخ اليعقوبي ١/٢٥٧.

<sup>(</sup>١٠) المرجع نفسه ١/٢٥٦؛ أنظر: ابن هشام ١/١٨٤. ألحمس: التشدّد، حتى التزهّد والتأله، أنظر: طبقات ابن سعد ١/٢٢، حاشية (٢).

<sup>(</sup>۱۱) تاريخ اليعقوبي ۱/٤٥٢.

<sup>(</sup>۱۲) سيرة ابن هشام ۱/١٨٥.

<sup>(</sup>۱۳) أنظر طبقات ابن سعد ١/٧٢.

الملائكة. فلمّا كان يومُ فتْح مكّة دخل رسول الله البيت، فأرسل الفضل بن العبّاس بن عبد المطلب، فجاء بماء زمزم، ثم بثوب، فَبلً الماء وأمر بطمس تلك الصّور. فطُمستْ. وقال: ووضع كفّيه على صورة عيسى بن مريم وأمّه، عليهما السلام، وقال: أمْحُوا جميع الصور إلاّ ما تحت يدي. فرفع يديه عن صورة عيسي بن مريم وأمّه، كلام الأزرقي هذا، لا يعني وجود النصرانيّة في مكّة وحسب، بل تنصر الكعبة نفسها، بما فيها من آثار وصور.

ومؤرّخون كثيرون أيضاً يشهدون على تنصر كثير من أحياء العرب وقبائلهم. يقول ابن قتيبة: «إنّ النصرانيّة كانت في ربيعة وغسان وبعض قضاعة» (٥٠). ويشدّد اليعقوبي على «تنصر تميم وربيعة وبني تغلب وطيء ومذحج وبهراء وسليخ وتنوخ ولخم» (٢١). ويقول الجاحظ: «كانت النصرانيّة قد وجدت سبيلها بين تغلب وشيبان وعبد القيس وقضاعة وسليخ والعباد وتنوخ ولخم وعاملة وجذام وكثير بن بلحارث بن كعب» (٧٠).

هذه الشهادات وغيرها في كتب السير والأخبار تدلّ على وجود نصراني واسع في مكّة والحجاز وسائر أنحاء الجزيرة العربيّة وبلاد الشام؛ وتدلّ على جماعة نصرانيّة ذات كيان وشأن في مكّة، ممّا يبرّر وجود قسّ عليها يدير شؤونها الروحيّة، ويرعى

<sup>(</sup>١٤) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار للازرقى ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>١٥) المعارف لابن قتيبة الدينوري ص ٦٢١.

<sup>(</sup>١٦) تاريخ اليعقوبي ١/٢٥٧.

<sup>(</sup>۱۷)كتاب الحيوان للجاحظ ٢١٦/٧.

أمورها الـزمنية والاجتماعية، وهو القس ورقة بن نوفل، قس مكة وزعيم قريش.

والجدير بالذكر أن كتب السير والأخبار شهدت على نصرانية فرع عبد العزى بن قصي ولانت بالصمت حيال فرع عبد مناف. ولا ندري إذا كان الصمت جهلاً أم تنكّراً. وكلا الاحتمالين لا يجوز: فالجهل مردود على أصحابه لأن معرفتهم تعدّت إلى فرع لا أهمية له بالنسبة إلى سيرة النبي وهو فرع عبد العزّى؛ والتنكّر هو تزوير للتاريخ. فالنصرانية غزت فرع عبد مناف كما غزت فرع عبد العزّى من قريش، ويثبت ذلك تأرجح كتّاب السير بين أن يصوروا لنا أجداد النبي على الإيمان والمداية وبين أن يكونوا على الوثنية والشرك. والمعطيات التاريخية كلّها، كما رأينا، تميل إلى الترجيح الأول.

أمّا نصرانيّة القسّ ورقة فكانت تقوم على ما كانت تقوم عليه النصرانيّة في تاريخ الكنيسة. قيل عن ذلك إنّ القسّ ورقة «كان أحد من اعتزل عبادة الأوثان في الجاهليّة، وطلب الدين، وقرأ الكتب وامتنع عن أكل ذبائح الأوثان» (١٩٠). وقيل أيضاً إنّه «كان رابع أربعة تركوا الأوثان، والميتة، وما يذبح للأوثان» (٢٠٠) وهم: عُبيد الله بن جحش بن أميمة بنت عبد الطّلب عمّة النبي وقد مات نصرانيّاً في أرض الحبشة تاركاً امرأته أم حبيبة التي تزوّجها الرسول من

<sup>(</sup>۱۸) مروج الذهب للمسعودي ۲/۸۰۱-۱۰۹.

<sup>(</sup>١٩) الاصفهاني في الاغاني٣/١١٣.

<sup>(</sup>٢٠) ألطبقات ١/١٦٢، السيرة المكية ١/١١٠، ابن هشام ١/٢٠٤ – ٢٠٥.

بعده (۱۲)؛ وعثمان بن الصويرت، ابن عمّ ورقة بن نوفل وخديجة بنت خويلد زوج محمّد، تنصّر بأرض الروم وحسنت منزلت عند القيصر، وكان يقال له البطريق، لا عقب له، مات بالشام مسموماً (۲۲)؛ وزَيد بن عمرو بن نَفيل الذي قال فيه النبي: «انّه يُبْعَثُ أمّةً وحدَه» (۲۲)، وهو ابن أخي الخطّاب، أشتهر عنه أنّه «نهى عن قتل المؤودة» (۲۲)، و «يقول للرّجل، إذا أراد أن يقتل ابنته، لا تقتلها أنا أكفيكها مؤنتَها. فيأخذها «۲۰).

هؤلاء الأربعة، من فرعي عبد العنزى وعبد مناف على السواء، اشتهروا بتنصرهم وفق الواجبات والفروض النصرانية المتبعة في الكنيسة، والمعروفة في مقررات مجمع أورشليم الرسولي المعقود سنة ٩٤م، وهي تقوم على «الامتناع عن نجاسات الأصنام، والفحشاء، والمخنوق، والدم» (٢١)، وعلى الأخذ بالتوراة والإنجيل على السواء، وعلى الختان والمعمودية معاً...

إلا أن نصرانية القس ورقة وندمائه الثلاثة الآخرين تختلف، على ما يبدو، عن نصرانية مقررات مجمع أورشليم في أشياء، وتتّفق في أشياء: تختلف عنها في إيمانها بألوهيّة المسيح، وبنوّته لله، وفي

<sup>(</sup>۲۱) سیرة ابن هشام ۲۰۱۱.

<sup>(</sup>۲۲) المرجع نفسه ۱/۲۰۱ في اشارة حاشية (۱).

<sup>(</sup>۲۳) سیرة ابن هشام ۲۰۸/۱.

<sup>(</sup>۲۶)المرجع نفسه ۱/۲۰۸–۲۰۷.

<sup>(</sup>٢٥) صحيح البخاري ٥/١٥.

<sup>(</sup>٢٦) سقر أعمال الرسل ١٥/ ٢٠ و ٢٩؛ ٢١/ ٢٥.

صلبه وقيامته من بين الأموات؛ في حين أنّ نصرانيّة القسّ ورقة وزملائه تنكر ألوهيّة المسيح وبنوّته لله، وترفض صلبه وقيامته رفضاً قاطعاً. وتتّفق في إقامة أحكام التوراة والإنجيل، من ختان وصلاة وصوم وما أشبه... وتختلف في أن يكون الإيمان بالمسيح وحده يكفي للخلاص. والاختلاف، على ما يبدو، يعود إلى شيعة في النصرانيّة معيّنة ينتمى إليها القسّ ورقة ومعظم قريش، وهي الشيعة الإبيونيّة.

## ثالثاً - إِبْيُونِيَّة القسِّ وَرَقة

عرف عن النصارى من بني إسرائيل الضاربين في مكة والحجاز انقسامهم الى «شيع» و«فرق» و«أحزاب» (۲۷). وأشار القرآن العربي بوضوح الى هذه الخلافات، وقال: «فَاخْتَلْفَ الأَحْزَابُ مِنْ بينِهِمْ» (۲۷)، أي: «النصارى»، بحسب تفسير الجلالين للآية المذكورة. وقال أيضاً: «وَمِنَ الأحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ» (۲۱). ويصف أحوال كلِّ منهم بأنّ «كلَّ حزْب بما لَدَيهِمْ فَرِحُونَ» (۲۱) ولا يعجب أتباعُ النبيّ من كثرة الأحزاب هذه لأنهم حُدِّروا منها مسبقاً وأعلموا بوجودها: «وللا رأى المؤمنُونَ (من أتباع محمد) الأحزاب (عند النصارى)، قالُوا: هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُه» (۳۱).

<sup>(</sup>۲۷) هذه كلمات ثلاث تشير الى انقسامات بني إسرائيل. أنظرالسور التالية: «شيع»:

٥ / ١٠؛ ٢/٥٦ و ٥ ٥ / ؛ ٣٠ / ٣٢؛ ٤٥ / ١٥؛ ٣٤ / ٤٥؛ و «فرق»: في قوله المكرّر:

«لا نُفَرَقُ بَينَ أحد منهم. ونحنُ لهُ مسلِمُون»: ٢ / ٣٦ ا و ٢٥٨؛ ٣ / ٤٨؛ أنظر
أيضاً: ٤ / ٢٥١؛ ٩٨ / ٤؛ ٣ / ١٠٥ / ٢٤ / ٣٢ و ١٤. و «أحزاب»: ٥ / ٢٥؛ ٣٢ / ٣٥؛

<sup>(</sup>۲۸) سورة مريم ۱۹/۳۷؛ وسورة الزخرف ٤٣/٥٥.

<sup>(</sup>۲۹) سورة الرعد ۱۳ /۳۳.

<sup>(</sup>٣٠) سورة المؤمنون ٢٣/٥٣؛ سورة الروم ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٣١) سورة الأحزاب ٣٣/٢٢.

ويخشَى النبيّ فيما يَخشى أن يكون انتمى إلى حزب منها، أو أن يكون ساهم في توسيع رقعة الخلاف بينها، فيقول، مردداً قول فارون لأخيه موسى: «إنّي خشيتُ أنْ تَقُولَ فَرَقْتُ بَينَ بَنِي إسْرَائيلَ» (٢٣). كما يرفض أن يفرق بين الأحزاب، بل يريد لها السلم، ويبغي توحيدها: «لا نُفَرِقُ بَينَ أحَد منْهُمْ. وَنَحْنُ لَهُ مُسلمُونَ» (٢٣). ويقول عن أتباعه بأنّهم هم أيضاً: «آمَنُوا بالله وَرُسله، وَلَمْ يُفَرِقُوا بينَ أحَد منْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسلمُونَ» وكتب بينَ أحد منْهُمْ ويُسله، وَلَمْ يُفَرِقُوا بينَ أحد منْهُمْ ويُسله، وَلَمْ يُفَرِقُوا بينَ أحد منْ رُسله ويرسله ويالله وأنبيائه (٢٠).

وتضاف الى شهادة القرآن العربي هذه شهادة التاريخ الكنسي. فهي تشير إلى هذه الأحزاب بأسمائها وتعاليمها. وما يؤكّد لنا الوفاق بين الشهادتين وحدة التعاليم التي تأخذ بها الأحزاب في كلا المصدرين. ونقتصر على ذكر بعضها كالإبيونيّة Ebionisme والقيرنثيّة Elxaïsme والكسائيّة والكسائيّة عالمها:

<sup>(</sup>٣٢) سورة طه ٢٠/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣٣) سورة البقرة ٢/ ١٣٦؛ سورة آل عمران ٣/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣٤) سورة النساء ٤/١٥٢.

<sup>(</sup>٥٥) سورة البقرة ٢/٥٨٠.

<sup>(</sup>٣٦) أنظر لفظة «مسلمين» في س. البقرة ٢/١٣٣ و١٣٦؛ س. آل عمران٣/ ٨٤.

الإبنونية وهي فئة من اليهود—المتنصرين، تبعوا المسيح، ورأوا فيه نبياً عظيماً من الأنبياء. لا يعترفون بألوهيته ولا ببنوته لله؛ بل يقولون بأنه رجل كسائر الرجال، جاءه الوحي بعد معموديته على يد يوحنا المعمدان؛ أو بالحري إنّ المسيح المبدأ الأزلي دخل يسوع يوم عماده، وفارقه يوم استشهاده. تقوم رسالته على التعليم والتبشير دون الفداء والخلاص (٢٧).

يقبل الإِبيونيون إنجيل متّى وحده، ويسمّونه «الإنجيل بحسب العبرانيّين»، وهو نفسه إنجيل متّى الآرامي. ولكنّه ناقص ومحرّف ومزيّف، كما يشهد إبيفانوس، أسقف قبرص (٢٨).

أمّا فروضهم فتتركّز على الاغتسال الدائم بالماء للوضوء والتطهير، وعلى تحريم الذبائح. ويشدّدون على أعمال البرّ والاهتمام باليتامى والعناية بالفقراء والمساكين وأبناء السبيل. ويوصون بإعالة المحتاجين وإطعام الجياع وإقراء الضيوف والغرباء... واسمهم يدلّ على ذلك، فهو من قول المسيح: «طوبى للفقراء»، وبلغتهم العبرانيّة: «طوبى للإبيونيّين».

ذكرهم أيريناوس في كتابه «ضد البدع» (٢٩)، وأوريجانوس في كتابه «ضد سلسوس» (٤٠٠)، وإبيانوس في «الشامل في

J. Daniélou. Théologie du Judéo-Christianisme, 76. (TV)

Epiphane, Panarion XXIX, 3 et 13. (TA)

St. Irénée, Contre les Hérésies I, 26, 12. ( T 9)

Origène, Contre Cels II,1. ( & • )

الهرطقات» (٤١). دخل في شيعتهم معظمُ رهبان قُمران بعد خراب هيكل أورشليم، سنة ٧٠ م.، فهاجروا إلى الحجاز، وانتمى إليهم بعضُ القبائل العربية.

Y - القيرَنْتِية نسبة إلى مؤسّسها «قيرنث» Cérinthe بقولها إنّ ملكوت المسيح السماوي هو على مثال الأرضي، وإنّ دور المسيح يقوم على تحرير شعبه من الحكم الروماني والأجنبي، وإنّ مهمّته هي سياسيّة واجتماعيّة، لا روحيّة ولا فدائيّة. يقول «قيرنث» بأنّ الجنّة السماويّة هي متاع الجسد وشهواته. يذكر أوسابيوس القيصري ذلك عن «قيرنث» في قوله: «بما أنّه هو نفسه يحبّ جسده، وكان شهوانياً، فهو يحلم أنّ هذا الملكوت يقوم على الأشياء التي يشتهيها، أي الطعام والشراب ولذّة الجسد» (٢٤٠)، تماماً كما هي جنّة يشتهيها، أي الطعام والشراب ولذّة الجسد» (٢٤٠)، تماماً كما هي جنّة القرآن.

٣ – الكسائية نسبة الى «الكسائي» Eixaï. تذهب في الغنوص الى أبعد حدّ. وتسمّي أنصارَها «أهل العلم». وتعلّم في المسيح أنه بشر كسائر البشر<sup>(٢١)</sup>، وأنّ المسيح فارق يسوع قبل استشهاده، وأنّ الروح القدس تارة هو «أمّ» المسيح فهو بالتالي مؤنّث، وطوراً هو الملاك جبريل فهو مذكّر. ويدّعي «الكسائي» بأنّ ملاكاً دفع اليه الملاك جبريل فهو مذكّر.

Epiphane, Panarion XXIX-XXX...(٤١) انظر عن الإبيونية دراسات قيّمة، مثل:

M. B. Bagatti, L'Eglise de la Circoncision, Jérusalem, 1965.

Marcel Simon, Verus Israël, Paris 1948, pp.273-314.

M.P.Roncaglia, Eléments ébionites et elkésaïtes dans le Coran, in Proche
Orient Chrétien, n° 21 (1971), pp.101-106

J.M. Magnin, Notes sur l'Ebionisme, in P.O.C. n° 23,24,25(1973-74).

Eusèbe, Histoire Ecclésiastique III, 28,5. (£Y)

بكتاب من السماء كان محفوظاً في لوح مقدّس نزّله عليه جبريل (٤٤) وعلّمه أسرار الحكمة والغيب.

#### \*\*\*

هذه هي شهدادات التاريخ الكنسي على بعض الشيع النصرانية. وهي، على ما يظهر، تتفق مع شهادات القرآن العربي، أقلّه في الأمور الأساسية مثل إنكار ألوهية المسيح، واعتباره نبياً عظيماً، والشبه الواقع على صلبه، ومثل إقامة أحكام التوراة والإنجيل، والعناية بالمساكين، ووصف الجنّة بالملذّات... وغيرها. ويكفي منها شهادة وجودُها في مكّة وتعرّف القرآن العربي عليها. إلا أنّ الجانب الإبيوني كان واضحاً أكثر من سواه في حياة القسّ ورقة وممارساته الروحيّة وتحنّثه في غار جراء.

إنّ ما ظهر من إبيونيّة القسّ ورقة في حياته وممارساته الروحيّة وتعاليمه يدلّ على انتمائه الأكيد إليها. فعدا عن تعاليمه التي نرى لها أثرًا واضحاً في القرآن عند كلامنا على ذلك في الفصل الأخير، نتوقّف الآن على ما عرف عنه في تحنّثه في غار حراء مع عبد المطلب، وعثمان بن الحويرث، وعبيد الله بن حجش، وأبي أميّة بن المغيرة، وغيرهم (٥٠٠). والتحنّث هو التحنّف والتبرّر والتعبّد الليالي الطوال وإقامة أعمال البرّ والإحسان (٢٦).

Hippolyte de Rome, IX,14... ( £ \( \mathbb{T} \)

J. Daniélou, Théol. du Judéo-Christianisme, p. 68. ( £ £ )

<sup>(</sup>٥٥) السيرة الحلبية ١/٢٦٠.

<sup>(</sup>٤٦) سيرة ابن هشام ١/٢١٨، ٢٢٢.

وذلك يقوم على الصيام شهراً كاملاً في السنة، وعلى إطعام الجياع، والرأفة بالمساكين، وعلى التخلّي عن الناس، والانقطاع الى الله والتفكّر فيه (٢٠٤). ويقوم أيضاً على اعتزال عبادة الأوثان، والامتناع عن أكل الذبائح المقرّبة إليهم، وقراءة الكتب المقدسة، والتأمّل في قصصها وأخبارها (٢٠١)، والأخذ بالضتان، والحجّ إلى البيت، والغسل من الجنابة، وتحريم الخمرة، وما أهل لغير الله (٢٤).

بهذه الصفات وصف القسّ ورقة ومَن ذكرتُه كتبُ السِّير والأخبار، مثل أبي بكر الصديق، ورباب البراء، وأسعد بن كريب الحميري، وقس ابن ساعدة الإيادي، وأبي قبيس بن صرمة، وغيرهم (٠٠٠). ولم تكن هذه العبادات بعيدة عن النبيّ، فهو أيضاً، كالقسّ ورقة، ومعه، تحنّث في غار حراء، ومارس هذه الفرائض.

<sup>(</sup>٤٧) الاصفهاني في الاغاني ١١٣/٣.

<sup>(</sup>٤٨) طبقات ابن سعد ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤٩) لسان العرب ٢/١٠، ١٠٨، الكشّاف ١/١٧٨، ٢٣٦، ٢٠٥، الطبرسي ١/٢٦، ٣/ ١٠٥، ٣/ ١٠٩، ٣/ ١٠٥، ١٠٩، تفسير الطبري ٣/ ١٠٤... تفسير الطبري ٣/ ١٠٤، ١٠ القاموس ٣/ ١٠٠، ابن تاج العروس ٢/ ٧٧ لفظة «حنف»، القرطبي ٤/ ١٠٩، القاموس ٣/ ١٣٠، ابن خلاون ٢/ ٧٠٧... وغيرهم.

<sup>(</sup>٥٠) المسعودي في مروج الذهب ١ /٧٧.

## رابعاً - عِلْم القسِّ وَرَقَة

قيل في القس ورقة إنه «كان نصرانيًا قد تتبع الكتب، وعلم من علْم الناس» (۱۰). وقيل فيه أيضاً: «إنه استحكم في النصرانيّة، واتبع الكتب من أهلها حتى علم علماً من أهل الكتاب» (۲۰). وقيل «كان قد تنصّر واتبع الكتب» (۲۰)...

هذه الأقوال في القس ورقة تقطع في علمه وفي تتبعه المتواصل لدرس الكتاب وفي وعيه هذا العلم. فهو يأخذ من أهل الكتاب، ومن علماء النصارى الموصوفين في القرآن بد «الرَّاسِخِينَ في العِلْم» (ثن)، وب «أولي العِلْم» (ثن)، وب «الّذين جَاءَهُمُ العِلْمُ» (ثن)، وب «مَنْ عَنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ» (ثن)، وب «الّذين أُوتُوا العِلْم» (من عَنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ» (بن)، وب «الّذين أُوتُوا العِلْم» (من عندم على أهل الكتاب ويسمّيهم أهل بن اسحق، صاحب السيرة، يعتمد على أهل الكتاب ويسمّيهم أهل

<sup>(</sup>٥١) إبن هشام ١/٥٧١. سيرة ابن كثير ١/١٦٧؛ تاريخ الطبري ٢/٤٤٢.

<sup>(</sup>۵۲) سیرة ابن هشام ۱/۲۰۰.

<sup>(</sup>٥٣) إبن هشام ١/٤٥١، السيرة الحلبية ١/٢٦٣.

<sup>(</sup>٥٤) سورة النساء ٤/١٦٢؛ سورة آل عمران ٧/٣.

<sup>(</sup>٥٥) سورة آل عمران ٣/١٨.

<sup>(</sup>٥٦) سورة آل عمران ٣/١٠؛ سورة يونس ١٠/٩٣.

<sup>(</sup>٥٧) سورة الرعد ١٣ /٣٤؛ سورة النمل ٢٧ / ٤٠.

<sup>(</sup>۸۰) أنظر الســـور: ۸۰/۱۱؛ ۱۱/۲۷؛ ۲۱/۳۰؛ ۲۰/۳۰؛ ۲۸/۰۸؛ ۲۷/ ۲۸ ۲٤: ۲۲/۲۵؛ ۲۷/۷۰۱؛ ۲۱/۲۲؛ ۱۳/۳۰...

#### ٣٠ قس ونبي

العلم الأُوَل. قال: حدّث بعضُ أهل العلم من أهل الكتاب»(٥٩).

وللعلم، في القرآن والسيرة، كما لأهله، مكانٌ مرموق، كالمكان الذي يحتله عند أهل الغنوص والمعرفة في الشيعة «الكسائية» من النصارى. هؤلاء تناط بهم معرفة الحق. ولكثرة ما يعرفون من الحق تراهم خاشعين متعبّدين يفيض الدمع من عيونهم. وقد عبّر القرآن عن حالهم بقوله عنهم: «تَرَى آعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ (٢٠٠). ويقوم علمهم على معرفة الكتاب بتمامه وكماله، فهم «الّذينَ آتَينَاهُمُ الكتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم» (٢٠١). وما أصحاب الأعراف إلا رجال يعرفون الناس بوجوههم، ويدركون عنهم كلّ خفي مكنون: «عَلَى الأعْرافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاً بسيمًاهُم» (٢٠٠).

هؤلاء العالمون يرفعهم الله إليه كما يرفع المؤمنين به: «يَرْفَعُ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَات»(٦٣). وهم يفرحون بما لديهم من العلم: «فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسلُهُمْ بِالبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العلْمِ»(٦٤)، لأنّهم يرون أنّ كلّ ما أنزل من اللّه حقٌ هو: «وَيَرَى مِنَ العِلْمِ»(٦٤)، لأنّهم يرون أنّ كلّ ما أنزل من اللّه حقٌ هو: «وَيَرَى الّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ الّذِي أُنْزِلَ إليكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الحَقُّ»(٦٠). وهم يلبثون

<sup>(</sup>٥٩) الهمداني، الأكليل، ١ / ٣١؛ أنظر الفهرست لابن النديم، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٦٠) سورة المائدة ٥/٨٣.

<sup>(</sup>٦١) سورة البقرة ٢/٢٤١؛ أنظر أيضاً: سورة الأنعام ٦/٠٠.

<sup>(</sup>٦٢) سورة الأعراف ٧/٢٤.

<sup>(</sup>٦٣) سورة المجادلة ٥٨/١١.

<sup>(</sup>٦٤) سورة غافر ٢٤/٨٣.

<sup>(</sup>٦٥) سورة سبأ ٢٤/٦.

في كتاب الله متأمّلين فيه دون سواه من الكتب: «وَقَالَ الّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقْدْ لَبِثْتُمْ فِي كَتَابِ اللهِ» (٢٦)، لأنّ كتاب الله هو لأُولي العلم وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كَتَابِ اللهِ » (٢٦)، لأنّ كتاب الله هو لأُولي العلم وَياتٌ بيّناتٌ فِي صُلَدُورِ الّذِين أُوتُوا العلم (٢٧).

أهلُ العلم هؤلاء يحق لهم أن يشهدوا، مع الله وملائكته، على صحّة الإسلام وعلى رسالة محمد: «شهد الله ... وَالمَلاَئِكَةُ وأُولُو العِلْمِ قائماً... أن الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإسْلاَمُ» (٢٨). وتكفي شهادتهم: «قُلْ كَفَى باللهِ شهيداً بَينِي وَبَينَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ» (٢٩).

أهلُ العلم هؤلاء آمنوا بالقرآن قبل سواهم: «ألرّاسخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ: آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا» (٧٠)؛ و «الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ مَنْهُمْ وَالمُؤْمنُونَ يُؤْمنُونَ بِمَا أُنْزَلَ إِلَيكَ» (٧١).

\*\*\*

صفة العلم هذه، بحسب القرآن وأهل السّير والأخبار، هي صفة القسّيسين والرّهبان الأساسيّة: فخطبُ القسّ ابن ساعدة الإيادي شهيرة في كتب الأدب، وفي سوق عكاظ الشهير. وشهرةُ الرّاهب بَحِيرا، الذي تعرّف عليه النبيُّ في أسفاره إلى الشام، بعيدةً

<sup>(</sup>٦٦) سورة الروم ٣٠/٥٥.

<sup>(</sup>٦٧) سورة العنكبوت ٢٩/ ٤٩.

<sup>(</sup>۸۸) سورة آل عمران ۱۸/۳–۱۹.

<sup>(</sup>٦٩) سورة الرعد ١٣/٣٤.

<sup>(</sup>۷۰) سورة آل عمران ٧/٣.

<sup>(</sup>۷۱) سورة النساء ٤/١٦٢.

الأثر في نفسوس أهل قريش؛ وقد قيل عنه: «انتهى إليه علم النصرانيّة» (٢٧)؛ والرّاهب عدّاس النينوي «كان يُرقي محمّداً بما يعرفه من الكتب» (٢٧)؛ وراهب آخر من الشام يدعى عيصاً «آتاه الله علماً كثيراً» (٤٧)؛ وراهب آخر في سوق عكاظ كان على علم في الطبّ، ذهب إليه محمّدٌ برفقة جدّه عبد المطّلب يطلب منه شفاء لعينيه من رمَد أصابهما في صغره (٥٠)... وغيرهم، وغيرهم!...

ويستغرب حقًا ألا يكون القس ورقة واحداً من هؤلاء الرهبان المتبحرين الرّاسخين في العلم. وهو الذي قيل عنه بأنه كان يتتبع الكتب، ويتعلّم من أهل العلم، ويأخذ ممّن عنده علم الكتب.

في هذا المناخ من العلم والمعرفة يدخل القس ورقة كأحد الغنوصيين، الكسائيين المعروفين في تاريخ الكنيسة بسعة علمهم، وتبحّرهم في الكتب، حتى غدا عالمًا بها، عارفاً بقصصها، مفسراً لها، شارحاً بيناتها، مبشراً بتعاليمها، ممارساً فرائضها، قائماً على عبادتها، مفصلاً أسرارها، لكأنه الخبير الحكيم الذي قصده القرآن العربي في قوله: «أل ر. كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ، ثُمَّ فُصلَتْ مِنْ لَدُنِ حكيم فيير» (٢١).

<sup>(</sup>۷۲) إبن هشام ١/ ١٦٥؛ أنظر: الحلبية ١/ ١٣٠؛ تاريخ الطبري ٢/٧٧٧...

<sup>(</sup>٧٣) ألسيرة الحلبية ١/٢٦٧؛ السيرة المكية ١/٨٣/.

<sup>(</sup>٧٤) ألسيرة الطبية ١/٨٧.

<sup>(</sup>٥٥) ألمرجع السابق نفسه، ١ / ١٣٥.

<sup>(</sup>٢٦) «أل ر»: ســورة هـود ١١/١١؛ أنظر: ١٠/١٠؛ ٢١/١؛ ١٠/١؛ و«أل م»: ٢/١؛ ٣١/١؛ و«أل م»: ٢/١؛ ٣/١؛ ٣١/١؛ ٣١/١؛ ٣١/١؛ ٣١/١؛ وغيرها من الحـروف السريّة الواردة في أوائل السـور... يقول فيـها المفـسرون: «أللهُ أعلم بمراده». لكنّنا نـقول: إنّ هذه

#### خامسًا — عملُ القسُّ وَرَقَة

جاء في صحيح البخاري أنّ القسّ ورقة «كان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أن يكتب» (٧٧). وجاء في صحيح مسلم أنّ القسّ ورقة «كان يكتب الكتاب العربي، ويكتب من الإنجيل بالعربيّة ما شاء الله أن يكتب» (٨٧). وجاء في أبي الفرج الأصفهاني أنّ ورقة «كان امرأ تنصّر في الجاهليّة، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب بالعبرانيّة من الإنجيل ما شاء أن يكتب» (٧١). وجاء في السّيرة النبويّة لابن كثير: «وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» (١٠٠٠).

لئن كان الخلاف بين هذه الروايات ظاهراً، فإن بينها، من حيث المعنى والمدلول، وفاقاً. كلها تشير، بدون شك، إلى أن القس ورقة كان ينقل الإنجيل من العبرانية إلى العربية؛ وإلى أن هذا الإنجيل هو

الحروف يجيء بعدها أمرٌ إلهي في أهمية الكتاب ووحيه الالهي، مثل: «ألر. تلك آيات الكتاب»؛ و «ألم. تنزيل الكتاب»؛ و «ألم. تنزيل الكتاب»؛ و «ألم. تنزيل الكتاب». إلخ. وهي تعني ما كان يردُ عادةً على لسان الأنبياء: «قال لي الرب»، وفي اللّغة الأرامية: « إمَرْ لِي مُرُيُو »: (أل.م.)؛ أو « إِمَرْ لِي رَبُو »، (أل.ر.)، أى: «قال لي السيّد»، وذلك للدلالة على مصدر الكتاب الإلهي.

<sup>(</sup>۷۷) صحيح البخاري بشرح الكرماني ١ /٣٨-٣٩.

<sup>(</sup>۷۸) صحیح مسلم ۱/۷۸ –۷۹.

<sup>(</sup>٧٩) الأغاني لأبي فرج الأصفهاني ٢ / ١١٤.

<sup>(</sup>۸۰) ابن كثير، السيرة النبوية ١/٣٨٦.

المعروف في الكنيسة بـ «الإنجيل بحسب العبرانيّين»، أو بـ «الإنجيل العبرانيّ»، أو أيضاً بـ «الإنجيل بالعبرانيّة»؛ وتشير أيضاً إلى أنّ القسّ ورقة كان يعرف، الى جانب اللّغة العربيّة، اللّغة العبرانيّة، أو الأراميّة بحرف عبرانيّ، التي منها ينقل.

لم يُعرف، عن القس ورقة، في كتب السِّير والأخبار، مهمة غير هذه، وهي مهمة نقل الإنجيل العبراني. هذه المهمة، مع تتبعه الكتب، أكسبته صفة العلم، حتى غدا من أهله، ومن «الرَّاسخينَ» فيه. وقد تكون «قراءة الكتب المقدسة، و«درسها»، و«تفصيلها» —وهي تعابير قرآنية — من أهم مهام الذين يوصفون ب «العلم». ومنهم القس ورقة الذي اشتهر، أكثر من سواه، بالقراءة والدرس والتأمّل والشرح. حتى أنه عمد على «نقل الإنجيل العبراني» الخاص به وبشيعته الإبيونية. ولكأنه تفرد، في ذلك الحين، وحدَه، بهذا العمل.

والكتاب الذي كان القسّ يعكف على نقله وتعريبه هو «الإنجيل العبراني» المعروف لدى آباء الكنيسة والواسع الانتشار في الأوساط النصرانية: فالقديس جيروم وجده في حلب ونقله من الأرامية الى اللاتينية واليونانية (۱۸)، واستشهد به اغناطيوس الإنطاكي في إنطاكي ليا(۲۸)، وقرأه أوريجينوس في الإسكندرية (۲۸)، وكذلك

St. Jérôme, Comm. sur Isaïe, XI, 2; Comm. sur Ezéchiel, XVIII,7; Comm. sur (A\)
Ephésiens, V,3,4; Comm. sur Mat., XII,13; Dialogue Contre les Pélagiens, III,2;
De Viris Illustribus,II...

Ignace d'Antioche, Smyrnes, III, 2... (AY)

Origène, Comm. sur St. Mat., XV, 14; Comm. sur St. Jn, II, 12.(AT)

كليمنضوس الإسكندري (١٠٠)، وإبيفانوس في قبرص (٥٠)، والقديس إيريناوس في ليون بعد آسيا الصغرى (٢٠)... ونقله القس ورقة في مكة إلى العربية (٢٠). وممّا يدلّ على أنه هو نفسه كان بين يدي القسّ تلك الصلة القريبة جداً بين تعاليمه وتعاليم القرآن العربي . أضف إلى ذلك اعتباره إنجيلاً خاصاً بالشيعة الإبيونيّة التي تأكّد لنا انتماء القسّ اليها.

ويبدو أنّ الإنجيل العبراني هذا كان وحده دون سواه من الأناجيل بين يدي القسّ ورقة، بدليل ذكره دون غيره في كتب السيّر والأحاديث النبويّة والأخبار، وبدليل ذكر القرآن لإنجيل واحد معرّف بالألف واللام، ولا ترد فيه صيغة الجمع اطلاقاً، في حين أنّه كان، في زمن النبيّ محمّد، أناجيل متعدّدة، معروفة منذ العصور الأولى للكنيسة، إنْ في رواياتها القانونيّة الأربع، أو في رواياتها المنحولة. فمنذ أوائل المسيحيّة كان المسيحيّون يعرفون إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا؛ ومنذ ذلك الحين أيضاً، كان النصارى يعرفون إنجيل بطرس، وإنجيل الرّسل الإثني عشر، وإنجيل النصارى، وإنجيل الطفولة، وإنجيل العبرانيين، وغيرها...

فذكرُ القرآن العربي لإنجيلِ واحد دون غيره يثبت أنّ «الإنجيل العبراني» هو وحده كان معروفاً، لا سيّمًا وإنّنا نجد بينه وبين القرآن

Clément d'Alexandrie, Stromates, II 9,45. (A£)

Epiphane, Panarion, XXX, 3... (A o)

St. Irénée, Adv. Haer., I, 26,2(1)

<sup>(</sup>٨٧) البخاري ١/٣٨؛ مسلم ١/٨٨؛ الاصفهائي ٣/١١٤؛ ابن كثير ١/٣٨٦...

توافقاً تاماً في العقيدة والفروض والعبادات وأحوال المعاد، كما سنراه مفصاً لا فيما بعد.

أضف الى ذلك اعتبار القرآن العربي الإنجيل منزلاً من عند الله: «وَالْنْزَلَ التَّورَاةَ والإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ» ( ( ( ) وقد أنزل على «عيسى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَينَاهُ الإِنْجِيلَ» ( ( ) ) وهو يستشهد ببعض أمثاله نظير قوله: «وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأه... ( ( ) ) ويستشهد به أيضاً على صحة دعوة النبي «الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ » ( ) ويدعو أهله لأن يحكموا على صدق ما في القرآن: «وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ (أي في القرآن) » ( ( ) وهو يعتبره أخيراً «هُدًى وَنُوراً» ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

هذه الدلائل الخطيرة حقًا تجيز لنا القول فعلاً بأنّ القرآن العربي عرف الإنجيل الذي كان بين يديّ القسس ورقة، ينقله إلى العربية، وهو الإنجيل العبراني الذي يأخذ الإبيونيون بتعاليمه وفرائضه. هذا، وإنّنا لا ننكر وجود تعاليم نصرانية أخرى كانت تطوف في أجواء مكّة، تعود إلى أناجيل أخرى وكتب نصرانية أخرى، وُجدت بين شيع نصرانية متعددة كانت موجودة في مجتمع القس والنبي.

<sup>(</sup>۸۸) سورة آل عمران ۳/۳-٤.

<sup>(</sup>۸۹) سورة الحديد ۷۷/۷۷.

<sup>(</sup>٩٠) سورة الفتح ٤٨ / ٢٩.

<sup>(</sup>٩١) سورة الأعراف ٧/٧٥١.

<sup>(</sup>٩٢) سورة المائدة ٥/٧٤.

<sup>(</sup>٩٣) سورة آل عمران ٣/٣؛ سورة المائدة ٥/٢٤...

#### سادساً - القس وركة رئيس النصارى

قيل عن ورقة إنّه «كان قسسًا. والقسّ رئيس النصارى» (11). وعرّف ورقة عن نفسه أمام محفل من قريش، قال: «نحن سادة العرب وقادتها» (10). وعن ابن اسحق وابن هشام قالا: «فأمّا ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانيّة واتّبع الكتب من أهلها حتى علم علماً من أهل الكتاب» (11). وعرف أهل مكّة مقام القسّ عندهم فولّوه أمور دينهم وشؤون دنياهم، واسترشدوا بآرائه، كما فعلت خديجة حيث قيل عنها: «إنّ ذلكَ مِن خديجة كانَ بإرشادِ مِن وَرقة» (10).

نفهم من هذه الأقوال أنّ ورقة كان رئيساً على كنيسة مكّة النصرانيّة في زمن عبد المطلّب، وفي فترة طويلة من حياة محمّد. وكان له فيها دور روحي وزمني: فعليه تقوم مهمّة قيادة الكنيسة، وتعليم الناس وإرشادهم، وتفسير الكتاب وتأويله؛ وبه تناط خدمة الهيكل، وإليه يُرجع في مختلف أمور الدين العقائدية منها والتشريعيّة. عليه تقوم مهمّة تفقيه رعيّته الوحي ومعاني التنزيل، يفصل لهم آيات الكتاب، وينقل إليهم ما عجم منها، وييسّرها لهم

<sup>(</sup>٩٤) السيرة الطبيّة ١/٣٦٣.

<sup>(</sup>٥٠) ألسيرة المكية ١/٢٣؛ السيرة الحلبية ١/٥٥١.

<sup>(</sup>۹٦) سیرة ابن هشام ۱/۲۰۰.

<sup>(</sup>٩٧) ألسير الطبيّة ١/٢٧٥.

بلسان عربي مبين. يتَ بتهم في إيمانهم، ويزكّبهم من خطاياهم، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهو، بكلمة، أولّهم وسيّدهم وقائدهم والمسؤول عنهم.

هذه المسؤوليّات هي من خصائص كلِّ قس مسؤول، وكلِّ رئيسٍ في كنيسة المسيح. لقد دار حوله كلّ «الحُمْسِ» من قريش، من عبد الطلب زعيم مكّة، إلى أبي بكر الصديق، فعثمان بن الحويرث، وزيد بن نَفيل، وعبيد الله بن جحش، وعبدالله بن جدعان، وغيرهم ممّن زاولوا التحنث والتحنّف في غار حراء. ودار حوله النبي محمد طوال أربع وأربعين سنة من حياته.

كما كان القس ورقة «رئيس النصارى» هكذا سيكون محمّد «أوّل المسلمين»، أي: رأسهم، وإمامهم، والمسؤولَ عنهم، وسيدهم، وقائدَهم، ووليَّ أمرهم. قال: «وأمرتُ لأنْ أكُونَ أوّل المسلمين» (١٠٠). وقال: «وإنّي أمرتُ أنْ أكُونَ أوّل مَن أسلم ها (١٠٠). وقال أيضاً: «وبذلك وقال: «وإنّي أمرتُ أنْ أكُونَ أوّل مَن أسلم ها (١٠٠). هذه الأوليّة، كما هو واضح، ليست أوّليّة زمنيّة، بل هي أوليّة في المقام والمسؤوليّة. ويُستبعد جدّاً أن تكون أوّليّة زمنيّة بعدما أثبت القرآنُ نفسُه أسبقيّة الإسلام الحقيقي على الإسلام العربي؛ وأسبقيّة إسلام النبيّين السابقين على إسلام محمّد وأتباعه.

وكما كانت مسؤولية القس ورقة على الجماعة النصرانيّة في

<sup>(</sup>۹۸) سورة الزَّمر ۳۹/ ۱۲.

<sup>(</sup>٩٩) سورة الأنعام ٦/ ١٤.

<sup>(</sup>١٠٠) سورة الأنعام ٦/ ١٦١–١٦٣.

مكّة، هكذا هي مسؤولية محمّد في تعليم الناس ما لا يعلمون، وتلاوة آيات الكتاب عليهم، وتزكيتهم من خطاياهم. قال: «كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا، وَيُزَكِّيْكُمْ، وَيُعَلِّمُكُمُ الكِتَابَ والحِكْمَة، وَيُعَلِّمُكُمُ الكِتَابَ والحِكْمَة، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» (١٠٠١).

وليس أدلّ على ذلك من كثرة اهتمام القسّ بالنبيّ نفسه: فهو الذي زوّجه من خديجة، وهو الذي درّبه على التأمّل والصلاة في حراء، وهو الذي تولّى إعلان نبوّته على العرب.

إنّ هذه المسؤوليّة لجديرة بالاهتمام. فهي تُظهر لنا الدور الذي لعبه القسّ في مجتمع مكّة، ومهمّته في تعريب الإنجيل العبراني، وفرض ترجمته على العرب، ومكانته العالية بين زعماء قريش وتجّارها الميسورين، وتولّيه أمر الكعبة، وملازمته بيت الله الحرام، والطواف حوله. كلُّ هذه مهمّات تُناط بالرئيس السيّد القائد، والكاهن الجليل. وربّما شعر بعض كتبة السيّد بهذا الدور الخطير فأعلنوا عن أهميّة القسّ هذه في وساطته بين الله ومحمّد، بل وفي الوحي نفسه، فقالوا: «وَلَمْ يَنْشَبْ وَرَقة أَنْ تُوفّي وَفَتَرَ الوَحيُ النبيّ في قوله: «أَبْصَرْتُه في بطنان الجَنّة وعليه السندس»، أو «إنّي رأيتُ له جَنّةً أو جَنّتين» (٢٠٠١).

<sup>(</sup>١٠١) سورة البقرة ٢/١٥١؛ أنظر أيضاً: ٢/١٢٩؛ ٢/ ٢٣٩؛ ٣/ ١٦٤؛ ٢٢/٢...

<sup>(</sup>۱۰۲) صحيح البخاري بشرح الكرماني ١ /٣٨.

<sup>(</sup>١٠٢) ألسيرة الحلبيّة ١/٢٧٤

#### سابعاً - موت القسِّ وَرُقة

ألمعروف عن وفاة القس ورقة قليل جداً. فكما نجهل زمن ولادته ومدة حياته كذلك نجهل أسباب وفاته واليوم الذي توفّي فيه. إلا أنّه قيل فيه أنّه مات عن عمر يفوق المائة سنة. ولا يستبعد ذلك طالما أنّه كان صديق عبد المطلّب جدّ النبيّ ونديمه. وقد قيل عن عبد المطلب أنّه مات وله من العمر مائة سنة ونيف.

ويُذكر أيضاً أنّ ورقة توفّي بعدما بدأ محمّد رسالته بثلاث أو أربع سنين، أي عندما كان لمحمد من العمر أربع وأربعون سنة (۱۰۰). ويوافق ذلك ما نراه عند ابن الجوزي في كتاب الأمتاع: «أنّ ورقة مات السنة الرابعة من المبعث» (۱۰۰)، وفي سيرة ابن اسحق، وفي كتاب الخميس... (۲۰۰).

ويرجّح طول حياة القسّ ما كان عليه في آخر أيّامه من صمم وعمى. وهو ما يشير إلى عبء السنين عليه. وفي الواقع، إذا عرفنا أنّ القسّ كان نديماً لعبد المطّلب، يتحنّثان معاً في غار حراء، وفيما كان محمد في رعاية جدّه لا يتجاوز الثماني سنين، وأنّ القسّ توفّي

<sup>(</sup>١٠٤) ويُقال أنّه مات في «عام الحزن»، أي في العام الذي توفّي فيه أبو طالب وخديجة، أى في السنة السابعة للدّعوة، أي: سنة ٦١٧م وكان لمحمّد ٤٧ سنة.

<sup>(</sup>١٠٥) راجع السيرة الحلبية ١/٢٧٤.

<sup>(</sup>١٠٦) المرجع نفسه.

عندما كان محمد في الأربعة والأربعين، تبيّن لنا أنّ المنيّة أدركتِ القسّ بعد أنْ رزح تحت عبء السنين.

أمّا أثر موت القسّ على النّبيّ فظاهر في حديث عائشة، كما جاء في صحيح البخاري، قالت: «ولم يَنْشَبُ وَرَقَة أَنْ تُوفّي وَفَتَرَ الوَحّيُ». وهذا يدلّ على ما كان عليه القسّ بالنسبة إلى النبيّ. لقد كان له العضد الأمين، والمرشد الحكيم، والوسيط الطاهر بينه وبين الله. وهو يشير إلى كونه رجلاً صالحاً، له دورٌ فعّال في الدّعوة الجديدة التي أصبح محمّد، بعد موت القسّ، قَيِّماً عليها و "الأوّل " على ما مرّ معنا.

ويختلف أهل السير والأخبار في موت القس ورقة إن كان على الإسلام أو على النصرانية: ففي رواية عن ابن عباس أن ورقة «مات على نصرانيته» (۱۰۷)، وفي كتاب الأمتاع لابن الجوزي إن القس ورقة كان «آخر من مات في الفترة، ودُفن بالحجون. فلم يكن مسلماً «۱۸۰۱). والفترة هي المدة التي تفصل بين عيسى ومحمد، حيث لم يكن نبوة. والحجون هو مدفن الحنفاء من آل قريش، حيث قبر عبد المطلب جد النبى ووالديه.

إلاّ أنّ مفهوم أهل السير والأخبار للنصرانيّة، كدين يختلف عن الإسلام، فيه نظر. ومفهومهم لرسالة النبيّ على أنها تختلف عن رسالة القسّ فيه أيضاً نظر.

<sup>(</sup>١٠٧) أنظر قول ابن عباس في السيرة الحلبية ١/٢٧٣.

<sup>(</sup>١٠٨) إبن الجوزي في الامتاع نقلاً عن السيرة الحلبية ١/٢٧٣.

وفي كلِّ حال، إن ما قاله النبي عن مصير القس بعد موته يفوق كل تصور، ويحسم الموضوع، ويتحدى مفاهيم أهل السير والأخبار للنصرانية والإسلام. يقول النبي: «لقد رأيت القس، يعني ورقة، في الجَنّة، وعليه ثياب الحرير». وفي رواية: «أبصرته في بطنان الجَنّة، وعليه السندس». وفي رواية أيضاً: «قد رأيته، فرأيت عليه ثياب بيضا، وأحسبه، لو كان من أهل النار، لم تكن عليه ثياب بيض، وفي رواية أخرى: «لا تسبّوا ورقة، فإني رأيت له جنّة أو بيض». وفي رواية أخرى: «لا تسبّوا ورقة، فإني رأيت له جنّة أو جنّتين، لأنّه آمَنَ بي وصدّقني» (۱۰۰).

فأقوال النبي هذه عن مصير ورقة، إنْ لم تُؤيدْ إسلامَه، فإنّها تؤيّد إيمانَه وهدايتَه، وبالتالي نجاتَه، بل نجاتَه في أعلى درجاتِ الجَنّة. والذين أرادوه ميتاً على النصرانيّة يقصدون هلاكَه أكثر ممّا يقصدون نجاتَه، لأنّه، في ظنّهم، أدرك الدّعوة المحمديّة دون أن يؤمن بها، عرفها ولكنّه لم يعتنقها... وكلّ هذا افتراض باطل، لأنّ نصرانيّة القسّ هي نفسها إسلام النّبي.

<sup>(</sup>١٠٩) ترى هذه الأحاديث للنبي في السيرة ١/٢٧٤.

#### خاتمة

القليل المعروف عن القس ورقة بن نوفل في كتب السير والأخبار يدل على نسبه الشريف، وزعامته الأكيدة، ومقامه الرفيع، ومهمّته الجليلة في مكّة وقريش. وهذا القليل، ما كنّا نعتمد عليه، لو لم يؤيّد القرآن صحّته، إلى درجة أنّنا لا نفهم من تعاليم القرآن شيئاً إنْ غابت عنا تعاليم «الإنجيل العبراني» الذي كان القس ورقة يعمل على نقله من لغته الأراميّة إلى العربية.

كما أنّنا نعجز عن فهم الكثير من قصص الأنبياء الأقدمين، ومن تعاليم التوراة والانجيل، الواردة في القرآن العربي، إنْ لم نردّها إلى أصلها والمصدر الذي عنه أخذت. وقصة يحيى بن زكريًا، وبشارة الملاك بمولده، ومولد عيسى، ومعجزاته، وإنجيله، وحواريّيه، ورسالته، و تعاليمه وأمثاله كلّها، وكيفيّة موته، ورفعه، ورجوعه الأخير... جميعها لا نفهم منها شيئاً إنْ لم نرجع بها إلى تعاليم ورقة وانجيله العبراني.

ويصعب علينا، في كل حال، أن نفهم است مراريَّة الوحي على الأنبياء، وأخْذَ بعضهم عن بعض تعاليمهم وقصصهم وشرائعهم، ان لم يكن هناك من يضمن هذه الاستمراريّة وهذه التعاليم، ويكون، بالتالي، الواسطة بين الوحي السابق والوحي اللاحق، أي بين التوراة والإنجيل من جهة، والقرآن العربي من جهة. ولسنا نجد في مكة، في

أيّام النبي محمّد، غير القسّ ورقة يلازمه طوال أربع وأربعين سنة ونيّف.

وقد يكون في مكة والحجاز وبلاد الشام غير القس ورقة يعلم الناس، ويبشرهم بالإنجيل، ويدربهم على الشرع النصراني، ويدير شؤونهم الروحية... إلا أن نسب القس ورقة، وعلو شأنه، ووزعامته على قريش، ورئاسته على نصارى مكة، وقرابته من النبي ومن خديجة، وتحمسه في دينه، وإيمانه الجريء، وممارساته الروحية، كلها تثبت لنا أهمية القس ورقة، وصلته المتينة بينه وبين النبي.

## ألفصل الثاني

# ولقسُ وولنبي في مُعترَكِنَ ولحية

أوَّلاً - القسّ يزوَّج النّبيّ

ثانياً - القسّ يدرّب النّبيّ

ثالثًا - القسّ يعلّم النّبيّ

رابعاً - القسّ يعلن النّبيّ خليفتَه

خامساً - القسّ النّبيّ والنّبيّ القسّ

## أولاً - القسّ يزوّج النّبي

بعدما دخل محمّد في خدمة خديجة، بإلحاح من عمّه أبي طالب الذي قال له يومَها: «يا ابن أخي! أنا رجلٌ لا مالَ لي، وليس ما يمدّنا وما يقوّمنا، ولا تجارة»(۱)، راح محمّد يعمل في تجارة خديجة بصدق وأمانة، وراحت هي تُدفق عليه الأموالَ وتُعطيه ضعف ما تعطي رجلاً من قومه(۱). ثم أرسلت إليه، ذات يوم، خادمتَها «نَفيسَة» تفاوضه في الزّواج منها.

وروتْ لنا «نفيسة» قالت: «فأرسلتْني دَسيساً إلى محمّد بعد أنْ رجع في عيرها من الشام. فقلتُ: يا محمّد! ما يمنعك أن تتزوّج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوّج به. فقلتُ: فإنْ كُفيتَ ذلك، ودُعيتَ إلى المال والشرف والكفاية! ألا تجيب؟ قال: فمَنْ هي؟ قلتُ: خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ قلتُ: بلى. وأنا أفعل. فذهبتُ فاخبرتُها. فأرسلتْ إليه أن ائت السّاعة كذا وكذا» (٢)

وعندما بلغت الساعة كذا، أرسلت خديجة إلى أعمامها. وأرسل محمد إلى أعمامه فحضروا جميعاً (٤). واجتمع الناس.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ١/١١٩ و ١٥٦ و ١٦٨، السيرة الحلبية ١/٧٤١.

<sup>(</sup>۲) السيرة المكية ١/١١٨، طبقات ابن سعد ١/١٢٩، الطبية ١/١٤٧، تاريخ الطبرى ٢/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١/ ١٣١؛ السيرة الطبيّة ١/٢٥١–١٥٣.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/٤٧١.

وخطب أبو طالب وقال: «...وابنُ أخي له في خديجة بنت خُويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك». وخطب القس ورقة ولي أمر خديجة، وقال: «ألحمد لله الذي جعلنا كما ذكرتَ، وفضلنا على ما عدّدتَ. فَنَحْنُ سَادةُ العَرَبِ وَقَادَتُها. وأنتم أهلُ ذلك كلّه. لا يُنكر العربُ فضلكم. فَاشْهَدُوا عَلَيَّ يَا مَعْشَرَ قُرَيش. إنِّي قَدْ زُوَّجْتُ خَدِيجةَ بِنْتَ خُويلد مِنْ مُحَمَّد بِنْ عَبْدِ الله... وفرح أبو طالب فرَحاً شديداً، وقال: "ألحمد لله الذي أذهب عنّا الكرب ودفع عنّا الغموم "(٥). وقال أيضاً عن ابنِ أخيه: "وهو، والله، بعد هذا (الزّواج)، له نبأ عظيم وشان خطير " «(١).

#### \* \* \*

نتوقف عند حدث الزواج هذا لنبدي بعض الملاحظات. فهو حدث خطير وهام في حياة القس والنبي، وفي شأن المخطّط الذي يتنفّذ على يد أبي طالب وخديجة. لقد وقع النبي، على ما يبدو، وقعة إلهيّة بين يدي أولياء أمره. وتوالت عليه، بعد حدث الزوّاج هذا، الإعلانات الصريحة عن نبوّته العتيدة ورسالته المقررة. ولم تبخل علينا كُتب السِّيرة في ما كان عليه القس والعم والزوج. لقد كان لكل منهم دوره في ما دبر الله على أيديهم.

يلاحظ أولاً مقام القس ورقة في مكة وفي قريش: فهو سيد العرب وقائدهم. من قوله: «نحن سادة العرب وقائدهم. وقد اعتبرته

<sup>(</sup>٥) السيرة الحلبية ١/٥٥١، السيرة المكية ١/٢٣.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١ / ١٩٤.

كتب السير «رئيس النصارى» والمسؤول عنهم. ونستدل على ذلك من أولويّته في محفل الزواج ومن تقدّمه على كافّة الحاضرين. والقسّ، على ما نعلم، محظوظ بثقة الناس موفور الاحترام.

يلاحظ ثانياً أنّ القسّ لم يكن حاضراً حفلَ الزّواج ومتقدّماً على الحاضرين بما له من درجة تؤهّله ذلك؛ بل لقد كان محتفلاً بالعَقْد و «مكلّلاً». فهو الذي أبرم العهد. وشهد عليه، وأعلن على الحضور ما جرى. هو المحتفلُ الأوّل بالعقد، أو قل هو «الكاهن» الذي ربط، باسم الله، ما لا يحلّه إنسان، بحسب تعليم إنجيل الإبيونيّين. كاهنٌ نصرانيّ يبارك الزّواج! فعلى أيّ دين يكون الزوجان إذاً؟!!

يلاحظ ثالثاً صيغة العقد التي تلاها القس على الزوجين وأمام الحضور. إنها الصيغة المستعملة عادةً عند النصارى مع عناصرها الأساسية لصحة الزواج:

ألعنصر الأول: وجود القس وإشرافه المباشر اللذان اتضحا في صيغة المتكلم من قول ورقة: «إنّي قد زَوَّجْتُ».

ألعنصر الثاني: رضى الزّوجَين الذي بدا أكيداً في عرض خديجة نفسها على محمّد قائلة: «يا ابن عمّ! إنّي قد رَغبْتُ فيكَ»، وفي رضى محمّد الذي «ذكر ذلك لأعمامه» بفرح وسرور (())، وفي خطبة أبى طالب الذي أعلن «رَغْبَةً» ابن أخيه.

ألعنصر الثالث: وجود شهود عِيان من آل قريش ومن الأقرباء والأنسباء.

<sup>(</sup>۷) سيرة ابن هشام ۱/۳۷۱، السيرة الحلبية 1/07/1.

ألعنصر الرّابع: إعلان القسّ لعقد الزّواج إعلاناً رسميّا وصريحاً أمام الحاضرين.

والعنصر الخامس والأخير: إستمرارية الزّواج الذي ربط بين الزّوجَين حتى موت أحدهما. وبالفعل كان ذلك إذ «كانت خديجة أوّل امرأة تزوّجها رسول الله، ولم يتزوّج عليها غيرَها حتّى ماتت»(^).

يلاحظ رابعاً مقاصد القس في ما دبّر على يد خديجة. إنّه زواجٌ، على ما يبدو، رغبه القس قبل أن ترغبه خديجة: فهو الذي أعلن، قبل سواه، هذه الرغبة في قوله: «ورغبتنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم»(۱)؛ وذلك بالرغم من رفض والدها الذي تساءل قائلاً: «أنا أزوّجُ يتيمَ أبي طالب؟! لا لَعمري. فقالتُ له خديجة: ألا تستحي؟! تريد أنْ تسفّه نفسك عند قريش؟! فلم تزل به حتّى رضي»(۱۰).

وفي رواية «إنّ خديجة قالت لمحمد: إذهب إلى عمّك فقل له تعجّل إلينا بالغداة. فلمّا جاءها ومعه رسول الله، قالت له: يا أبا طالب! تدخل على عمّي (ورقة) فكلّمه يزوّجني من ابن أخيك محمد بن عبدالله. فقال أبو طالب: يا خديجة! لا تستهزئي. فقالت: هذا صنع الله (؟؟؟). فقام فذهب وجاء مع عشرةٍ من قومه إلى عمّها»(١١).

ولن ندركَ الآنَ مقصد القسّ في ذلك. لعله، وهو الإبيوني المذهب، يريد الاهتمام باليتيم والفقير محمّد؟ أو لعله، وهو قسُّ مكّة

<sup>(</sup>۸) سیرة ابن هشام ۱/۱۷۶.

<sup>(</sup>٩) طبقات ابن سعد ١/ ١٣٣، سيرة ابن هشام ١/ ١٩٥، الطبية ١/ ١٥٥.

<sup>(</sup>۱۰) طبقات ابن سعد ۱/۱۳۱–۱۳۳.

<sup>(</sup>١١) السيرة الحلبية ١/٤٥١.

يريد أن يعد خليفة له من بعده؟ أو يدبر قائداً وزعيماً يخلف على قريش؟!

ويلاحظ خامساً - وقبل كلّ شيء - كيفيّة زواج المرحوم والدِ محمّد المدع و عبد الله، الذي كان يسعى وراء شريكة حياته؛ وقد عَرَضَتْ «رقيّة» أختُ القسّ ورقة نفسها عليه. وهي، كما تخبر عنها كتب السّير، «كانتْ تسمع من أخيها ورقة أنّه كائنٌ في هذه الأمّة نبيّ» (۱۲) ... إلاّ أنّها لم توفّق بالزّواج من عبد الله ... وهذا ما يدلّ، مرة أخرى، على معرفة ورقة بمحمّد وبال محمد، حتّى قبل ولادة محمد؛ كما يدلّ على أنّ في الأمر تدبيراً مدروساً ومصمّماً له. هذا وإنّ في السيرة الهاشميّة تأكيداً على «أنّ الذي وجده (محمداً) هو ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش. فأتيا به عبد الطّلب. وكان له من العمر خمس أو ستّ سنين. وهذا معنى قوله: «وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى» (۱۲).

ويلاحظ سادساً دخول أبي طالب، هو الآخر، في مخطّط القس وتدابيره. وهو واضح في قوله: «وهو (أي محمّد)، والله، بعد هذا (الزّواج)، له نبئ عظيم وشئن خطير». ونحن نسئل: من أين لأبي طالب معرفة المستقبل واستنباط التنبؤات؟ من أين للعم أن يعرف ما سيكون عليه مصير ابن أخيه؟ ثم إن أبا طالب رضي أن يزوج محمّدا الشاب من أرملة لرجلين قبله، رضي بذلك مسروراً، فأعلن: «ألحمد لله الذي أذهب عنّا الكرب ودفع عنّا الغموم». ونسأل: أكان النبيّ على عمّه عالة، أم أراد العمّ لابن أخيه قصاصاً، «وهو الذي كان يحبّه حبّاً عمّه عالة، أم أراد العمّ لابن أخيه قصاصاً، «وهو الذي كان يحبّه حبّاً

<sup>(</sup>۱۲) ابن هشام ۱/۱۶۳–۱۶۶ و ۱۶۰؛ ابن سعد ۱/۹۰؛ الحلبية ۱/۱۲–۱۳۳. (۱۲) ابن هشام ۱/۱۶؛ انظر الحلبية ۱/۱۰۰.

شديداً لا يُحبّ ولده. وكان لا ينام إلا إلى جنبه. وكان يحفظه ويحوطه ويقصده وينصره إلى أن مات» (١٤٠). كيف رضي له ذلك لولا مخطط القس المدبر الذي أراد أن يعوض محمّداً عن الإجحاف العاطفي بتوليته قيادة روحية وسيادة زمنية على العرب؟

ويلاحظ سابعاً وأخيراً دخول محمد نفسه في تدابير القسنة فتى في الخامسة والعشرين من عمره يتزوّج من امرأة تجاوزت الأربعين، وأرملة لرجلين قبله وأمِّ لعدة أولاد (۱۵) هذا الشاب، مهما كان جريئا، لا يخطر بباله، وهو الخادم، أن يتزوّج من سيدته التي شفقت عليه واستخدمته في تجارتها، وقد كان قومها حريصاً على نكاحها لو قدر على ذلك؛ قد طلبوها وذكروا لها الأموال فلم تقبل. ما كان ليكون لمحمد ذلك لولا دافع دبر له ما يناسب. ومن يكون هذا الدافع غير القسّ؟ فلولا القسّ لما كان، ومتى أراد القسّ شيئاً كان.

<sup>(</sup>۱٤) طبقات ابن سعد ۱/۱۱، ۱۲۱.

<sup>(</sup>١٥) السيرة الطبية ١/٢٥١.

#### ثانياً - ألقس يدرّب النبيّ

بعد ما ارتبط مصير محمّد بمصير خديجة انحلّت من مخطط القسّ عقد كثيرة. لقد وقع النبيّ في قبضة القسّ وقعة إلهيّة. لقد تمّت الخطوة الأولى بنجاح. وضع القسّ خبرته في خدمة نسيبه فزيّن له مستقبلاً غنيًا بالأماني والآمال. ولم تضن ثريّة قريش بمالها لتنفيذ رغبات ابن عمّها. وتعاون الإثنان، بما يملكان من خبرة ودهاء وجاه ومال، على إعداد النبيّ للرسالة المقرّرة. وسار القسّ به على طريق النّجاح المكفول. والنجاح المكفول يُصار إليه حثيثاً وبتوءدة.

والرسالة الخطيرة تتم بالتدريب المتواصل والتهيئة الباطنية العميقة. فكان أوّل ما كان وأهم ما كان الخلوة. والخلوة في غار حراء حيث اعتكفَ جَدُّه وندماء جَدِّه و«الحُمْس» من قريش. هناك، في مدّة تزيد على الخمس عشرة سنة، راح القس والنبي يختليان ويصليان وينقطعان عن الناس ويفكّران بالله، شهراً كاملاً من كل سنة (٢١). هناك تدرّب النبي على يد القس الخبير بشؤون الله والناس.

لم تكن الخلوة بعيدة عن طبع محمد. لقد كان له ذلك من صغره، على حد شهادة أقرب المقربين إليه. وهي خطوة هامة نحو النجاح. لقد شهدت مرضعته النصرانية حليمة السعدية وقالت «لل

<sup>(</sup>۱٦)ابن هشام ۱/۲۱۸.

ترعرع كانَ يَخرج إلى الصبيان وهم يلعبون فيتجنبهم. ولمّا قرُب الزّمن الذي أراد الله أن يرسله فيه ازداد محبّةً في الخلوة. لأنّ الخلوة يكون بها فراغ القلب والانقطاع عن الخلق. فهي تُفرغ القلب عن أشغال الدنيا لدوام ذكر الله، فيصفو، وتُشرق عليه أنوار المعرفة. فلم يكن شيءٌ أحبّ إليه من أن يخلو وحده. وكان يخلو بغار حراء. فكان يتحنّث فيه، أي يتعبّد فيه اللّيالي ذوات العدد مع أيّامها» (١٧).

وشهدت امرأتُه عائشة أيضاً وقالت: «ثمّ حُبّب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، ويتحنّث فيه، وهو التعبّد الليالي قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوّد لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها، حتّى فَجَأه الحقُّ وهو في غار حراء»(١٠). وزاد ابن هشام بقوله: «فلم يكن شيء أحبّ إليه من أن يخلو وحده»(١٠).

وأكدت خديجة، أولى زوجاته، ذلك فقالت: «حَبَّبَ اللهُ إليه الخلوة التي بها يكون فراغ القلب والانقطاع عن الخلق»(٢٠).

ولكن، لم يكن محمّد يعرف وحده أهميّة الخلوة، إعداداً للنفس وانقطاعاً إلى الله، لو لم يتعرّف على أناس مارسوها قبله، ولو لم يتبع في ذلك سيرة جدّه وندماء جدّه أمثال أبي أميّة بن المغيرة والقسّ ورقة وغيرهما (٢١). فعن هؤلاء أخذ محمّد الطريقة. وعلى

<sup>(</sup>۱۷) السيرة الحلبية ١/٢٥٧، ٢٦٠، تاريخ الطبري ٢/٢٩٨.

<sup>(</sup>۱۸) صحیح مسلم ۱/۷۸ – ۷۹، صحیح البخاری ۱/۳۹، ابن سعد ۱/۱۹۶...

<sup>(</sup>۱۹) سیرة ابن هشام ۱/۲۱٦.

<sup>(</sup>٢٠) سيرة ابن هشام ١/٢١٦، السيرة الحلبية ١/٨٥٨.

<sup>(</sup>٢١) السيرة الحلبية ١/٢٥٩.

خطواتهم سار في إعداد حياته الروحية ورسالته العتيدة.

وقد شهدت السيرة على خلوة محمد ومقوماتها بقولها: «كان رسول الله يجاور في حراء من كلّ سنة شهراً. وكان ذلك ممّا تحنّث به قريش في الجاهليّة» (۲۲)، وبقولها أيضاً: «كان رسول الله يجاور ذلك الشهر من كلّ سنة، يُطعم من جاءه من المساكين. فإذا قضى جواره من ذلك الشهر، كان أوّل ما يبدأ به، إذا انصرف من جواره، الكعبة، قبل أن يدخل بيتَه، فيطوف بها سبعاً، أو ما شاء الله من ذلك. ثم يرجع إلى بيته؛ حتى كان الشهر الذي أراد الله تعالى فيه ما أراد من كرامته (۲۲).

لا نعرف بالحصر مقوّمات خلوة محمّد في غار حراء، ولا كيفيّتها، بحسب ما جاء في شرح البخاري: «لم يجيء في الأحاديث التي وقفنا عليها كيفية تعبّده» (٢٤). إلاّ أنّها قد وصفت بما وصفت به خلوة عبد المطّلب والقس وغيرهما ممّن قصدوا حراء للاعتكاف والتعبّد والرياضة الروحيّة. وفي كتب السيرة وصُفٌ لها بما يتّفق والتقاليد النصرانيّة في ذلك الحين. أهمّها:

النهد والانقطاع عن الناس. يقومان على ترك ما في العالم من طيّبات، واعتبار الدنيا كلا شيء، طمعاً أو رغبة في لقاء الله بأيدِ نظيفة من علائق المادّة. ويقوم الجوار في حراء (٢٥) على التخلّي

<sup>(</sup>٢٢)سيرة ابن هشام ١/٢١٨، أنظر تفسير الطبري ٢/٨٤.

<sup>(</sup>٢٣) نهاية الأرب ١٦/ ١٧٠، ابن هشام ١/ ٢١٩، الطبية ١/ ٢٥٩...

<sup>(</sup>٢٤) السيرة الحلبية ١/٢٥٩.

<sup>(</sup>٢٥) الجوار هو الاعتكاف والسجود خار المسجد.

عن مجادلات النّاس التي لا منفعة فيها، والابتعاد عن اهتماماتهم الدنيويّة، لكي يكون كلُّ شيء لديه مدعاةً لطلب الحقّ من الله وحده. كما يقوم على «إفراغ القلب من أشغال الدنيا، ودوام ذكر الله، فيصفو وتشرق عليه أنوار المعرفة» (٢٦).

Y- ألتحنّث والتحنّف. يقومان على التـفكّر بالله وحده والتعبّد له، وعلى إقامة أعمال الروح من صلاة وتأمّل وهذيان روحي وقراءة كلمة الله في كتبه المنزَلة، وسماع تفسيرها من مرشد خبير يساعده في معراجه الروحي، والاعتكاف على شرحها وتأويلها وتفصيلها مع من يمكنه ذلك. ولذلك قـيل في مواضيع تحنّث محمّد بأنّه «كان يتعبّد قبل النبوّة بشرع إبراهيم(؟)، وقيل بشريعة موسى، وقيل بكلّ ما صحّ أنّه شريعة لمن قـبله»(٧٠). وهذا هو المعروف لـدى النصارى ما صحّ أنّه شريعة لمن قـبله»(١٤).

٣- ألصيام. قدوةً بصوم موسى وإيليّا على جبل حوريب، وصوم يحيى بن زكريّا وعيسى ابن مريم في بريّة الأردن، وصوم النصارى كافّة، كان محمّد يقضي شهرَه في الانقطاع عن الأكل أو في أكل وجبة واحدة في اليوم، وفي الاقتصار بهذه الوجبة على المآكل الخفيفة من الأعشاب والأثمار والألبان وكسر الخبز اليابس

<sup>(</sup>٢٦) السيرة الحلبية ٢٥٩/١. يشهد أوريجن Origène على أنّ النّصارى كانوا يؤثرون الجوار في المغاور لأجل العبادة لا لأجل التستر. أنظر: PG.11, 1539-1542 يؤثرون الجوار في المغاور لأجل العبادات في المغاور: وكذلك كيرلّلس الأورشليمي Cyrille de Jérusalem يشير إلى العبادات في المغاور: PG. 33, 1047-1048

<sup>(</sup>۲۷) السيرة الحلبيّة ١/ ٢٦٠.

ونباتات الصحراء الضئيلة، ويأكلها، لا للتنعّم بطعمها، بل لسدّ جوعه وحاجته الغذائيّة الماسّة إليها. وعُرف عن محمّد أنّه كان يتزوّد لصيامه الكعك واللّبن (٢٨).

3- أعمال البرّ والإحسان. لم تخل خلوة النبيّ من عمل الحسنة تجاه من يراه في حاجة إليها. لقد كان «يُطعم مَن جاءه من المساكين» (٢٩)، حتّى إنّ طيور السماء ووحوش الجبال كانت تتنعّم بإشفاقه وعطفه. هذه الناحية من حياة محمد كانت تستأثر باهتمامه، وهو الذي ذاق مرارة البوس والحرمان منذ صغره، وهو الذي تعلّم على جدّه وعمّه ونسيبه قسّ مكّة أن يكون شفوقاً عطوفاً وسخياً في العطاء. ولا يخفى ما في تعاليمه من حثّ على عمل الحسنات والصدقات والاهتمام بالأرامل واليتامى وأبناء السبيل. كما لا يخفى هجومه العنيف على مترفي مكّة وأثريائها و«الملأ الأعلى» من قريش، ومنهم بعض أعمامه كأبي لهب «وامرأته حمّالة الحطب».

0- شهر رمضان. هو شهر الخلوة والصيام والصلاة. فيه كان النبي يعتكف في غار حراء، وفيه كان يحظى بنِعَم الله، وفيه كان يتحنّث ويت فكّر بالله ويتأمّل في كتبه المنزلة. إنّه شهر الهدى الذي نزل فيه الوحي تلطّفاً! لقد كان رمضان، قبل التشريع القرآني، شهر صيام نصراني، وقد أشار القرآن نفسه إلى ذلك بقوله: «يا أيُّها الّذينَ مَنْ قَبْلِكُمْ» (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>۲۸) السيرة الطبية ١/٢٥٩.

<sup>(</sup>۲۹) سیرة ابن هشام عن ابن اسحق۱ / ۲۱۹.

<sup>(</sup>٣٠) سورة البقرة ٢/١٨٣.

7- الطُواف في البيت. في نهاية شهر الخلوة والصيام، كان ينزل محمّد من على جبل حراء ويذهب إلى بيت اللّه للشكران والاحتفال بالعيد، فيطوف بالكعبة سبع مرّات، ثمّ يرجع إلى بيته مطمئناً متمّماً واجبه المقدس! تقول السيرة النبويّة: «وكان إذا قضى جواره من شهره ذلك، كان أوّل ما يبدأ به، إذا انصرف قبل أن يدخل بيتّه، الكعبة، فيطوف بها سبعاً، ثمّ يرجع إلى بيته» (٢٦)، تماماً كما هو حال النصارى، بعد صيامهم الأربعين، يحتفلون بعيد الشعانين، ويطوفون حول كنائسهم سبع مرّات. كذا في الأصل.

هذه بعض مقومّات خلوة القسّ ورقة والنبيّ محمّد في غار حراء. كلّها عادات نصرانيّة، لا يمارسها أيُّ إنسان من ذات طبعه، ولا تكون من أجل غايات دنيويّة. كلّها من شرع الله الذي أنزل على موسى وعيسى، أي التي كان يمارسها اليهودُ واليهود—المتنصّرون والمسيحيّون. ولم يكن بوسع محمّد ان يكتشفها وحدَه لولا اقتداؤه بمَن سبقه في ذلك، ولولا تدرّبُه على يد مرشد خبير كالقسّ ورقة بن نوفل أقرب المقرّبين إليه.

لقد كانت ممارسات محمد الروحية صعبة، وأرادها كذلك لوفرة تديّنه. ولشدّتها عليه كانت تحدث له «أرهاصات كان منها جزعاً»، وتنتابه نوبات عصبيّة شديدة، خشي أن يكون الشيطان مسبّباً لها. ولطالما كانت بوادره ترتجف، ووجهه يتربّد، ويتصبّب منه العرق في الأيام الباردة، ويُصاب بالإغماء، ويَغطّ كغطيط

<sup>(</sup>٣١) سيرة ابن هشام ١/٢١٩، السيرة الحلبية ١/٢٦٠، نهاية الأرب ١٦/١٧٢.

البكر (۲۲)، ويُسمع عنده دوي كَدوي النحل. وكان، والحال هذه، يَطلب من زوجت خديجة أن تلفّه بشياب دافئة ليذهب عنه الرَّوع (۲۳). هذه الحالات النفسية الشديدة أرَتْهُ ما أرتْه من رؤى وأحلام، ظنّ نفسه فيها جنِّيًا أو شيطاناً. وكانت خديجة تعالجه وتستشير في أمرِه ابن عمّها التس ورقة (۲۲).

<sup>(</sup>٣٢) غطّ البعير: نخر في نومه وهدر في الشقّشقة. البكّر هو الفتيّ من الإبل.

<sup>(</sup>٣٣) انظر في هذا الموضوع، في كيفية الوحي ونزوله على النبي وما كان يحدث له من أهوال: ابن هشام ١/ ٢٢٠، صحيح البخاري ٢/٢١، ٣١، صحيح مسلم ١/ ٩٨، طبقات ابن سعد ١/١٩٨، السيرة الحلبية ١/٢٦٧، المكيّة ١/٢٨٢... وغيرها من مراجع في السيرة تتفق كلها على ذلك.

<sup>(</sup>٣٤) ابن هشام ١/ ٢٢٠–٢٢٣، الحلبية ١/٢٦٧، المكية ١/٦٨١.

# ثالثًا – القسُّ يعَلَّمُ النَّبِي

على مدى أربع وأربعين سنة كان النبيّ يلازم القسّ ويتدرّب على يده. إنها المرحلة الهامّة من حياة اللنبيّ وممارساته الروحية وثقافته الدينيّة. والثقافة الدينيّة كانت تقوم دائماً على قراءة الكتاب المقدِّس ودراسته وتفصيله. ولا عجب أن يكون «الإنجيل العبراني» الذي كان ورقة ينقله إلى العربيّة، ويحضر محمّد نقله، ويدرسه، ويقرأ» فيه، ويتأمّل، هو الكتاب «الإمام»، بحسب تعبير القرآن العربي تدلّ على هذه المهمّة العربي "كم من إشارة في القرآن العربي تدلّ على هذه المهمّة الجديدة التي اكتسبها النبيّ وتلقّنها ودرسها بشغف الملهوف إلى كلمة الله.

ولكي نتأكد من ذلك لا بد لنا من إبعاد شبهة «أمّية محمد». وهي تعني، في نظر معظم المسلمين، أنّ محمداً كان يجهل القراءة والكتابة جهلاً تامًا. وتمسك هؤلاء بهذه الأمّية، قصد الدلالة على حقيقة الوحي على محمد، ومصدره الإلهي، فيما الحقيقة هي أنّ الله استعمل، كما كان يستعمل دائماً، وسائط طبيعية لإعلان كلمته. وقد استعمل، هنا، مع محمد، إنساناً خبيراً علّمه ما لم يكن يعلم، ودربه على أعمال الروح، وعلى «قراءة» الكتب والتأمّل فيها. وما تعبير النبيّ الأمّيّ» إلاّ ليعنى شيئاً آخر.

<sup>(</sup>٥٥) سورة يس ٢٦/٢١؛ أنظر: هود ١١/١١؛ الأحقاف ٢٤/٢١.

لذلك فإنّنا نميّز بين أمْرين: بين ما كان يَعلمُه محمّد، وبين ما كان لا يعلمه ثمّ تعلّمه بعد حين. أمّا العلم الذي كان يعلمه فهو علم القراءة والكتابة الذي اكتسبه في صغره، وعلى ذلك أدلّة. وأمّا العلم الذي كان يجهله ثم تعلّمه فهو علم الكتاب المنزل، وهو العلم الذي اكتسبه من «لَدُنِ خَبِيرِ حَكِيمٍ» (٢٧)، وممنّ «عنْدَهُ علْمُ الكتّابِ»، و«منّ الرَّاسِخِينَ في العلْمِ». ونسمّي العلم الذي يعلمه «العلم الطبيعي»، والعلم الذي العلم الذي العلم الذي مكتسب.

## أوّلاً - العِلم الطّبيعي

وهو علم القراءة والكتابة. تعلمه محمد تعلمه منذ صباه، وهو في كفالة جده عبد المطلب وعمه أبي طالب. وعلى هذا العلم أدلة:

١- إنّ «الأُمّي» (٢٨) و «الأُمّين» (٢٩)، بحسب القرآن، من ليس لهم كتاب منزل. فاليهود، أبناء إسحق بن إبراهيم، هم «كتابيون»، في حين أنّ العرب، أبناء إسمعيل بن إبراهيم، هم «أميّون». ودلّ القرآن على هذا التمييز دلالة واضحة وصريحة: فأهل الكتاب ليسوا كالأمّين، ولا إيمانَ مشترك بينهم. قال: «وَمِنْ أَهْلِ الكِتَاب.. قَالُوا: ليس عَلَينا في الأُميِّينَ سَبِيلٌ»، أي، بحسب تفسير ابن كثير: «ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأمّيين وهم العرب. فإنّ الله قد أحلها لنا» (١٠).

<sup>(</sup>۳۷) سورة هود ۱/۱۱.

<sup>(</sup>٣٨) سورة الأعراف ٧/٧٥١ و١٥٨.

<sup>(</sup>٣٩) سورة البقرة ٢/ ٧٨؛ سورة آل عمران ٣/ ٢٠ و٧٥؛ سورة الجمعة ٢٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤٠) تفسير ابن كثير على آل عمران ٣/٥٧؛ ج ١، ص ٤٢٢.

و «هُوَ، (أي الله)، بَعَثَ فِي الأمّيِّينَ (وهم العرب) رَسُولاً مِنْهُمْ، يَتْلُو عَلَيهِمْ آيَاتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ والحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ» (13).

وهو أيضاً يدعو الكتابين والأميين معاً إلى اتباع الإسلام: «وقُلْ للّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ وَالْأُمِّينَ: أَأَسْلَمْتُمْ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا. وَقُلْ للّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ وَالْأُمِّينَ: أَأَسْلَمْتُمْ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا. وإنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيكَ البَلاغُ. وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالعبادِ» (٢٤٠) أي، بحسب تفسير ابن كثير أيضاً: «قال تعالى آمراً لعبده ورسوله محمد أنْ يُدعو إلى طريقته ودينه، والدّخول في شرعه وما بعثه الله به، ألكتابيّينَ من المستركين» (اليهود والنّصارى) والأميين من المشركين» (٢٤٠).

وهو يشير إلى تمنّي الأمّيين معرفة الكتاب: «وَمِنْهُمْ أُمّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الكِتَابَ إِلاَّ آمَانِي» (٤٤)، أي كما نُقل عن قتادة: إنّ الأمّيين «يتمنّون على الله ما ليس لهم» (٤٤)؛ أي: إنّهم «لا يعلمون ولا يدرون ما فيه» (٤١)، أي ما في التّوراة من تعليم وتشريع..

فالأُمّيون، إذاً، وبحسب القرآن العربي، هم العرب أبناء إسمعيل، والكتابيون هم اليهود أبناء إسحق. وبالتالي، فإنّ تعبير «النّبيّ الأُمِّيّ»، ألوارد في القرآن مرّتَين في سورة واحدة في آيتَين

<sup>(</sup>١٤) سورة الجمعة ٢/٦٢.

<sup>(</sup>۲۲) سورة آل عمران ۲ / ۲۰ .

<sup>(</sup>٤٣) تفسير ابن كثير على آل عمران ٣/ ٢٠؛ ج١، ص ٤٠٠ – ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤٤) سورة البقرة ٢/٧٨.

<sup>(</sup>٥٥) عن تفسير الطبري لسورة البقرة ٢/٧٨؛ مجلَّد ١، ص ٥٣٠.

<sup>(</sup>٤٦) ألمرجع السابق نفسه، ص ٥٣٣.

متتاليتَين (١٤)، لا يعني إطلاقاً جهْلَ محمّد القراءة والكتابة، بقدر ما يعني انتماءه إلى «الأمم»، أي «الغوئيم»، بحسب التعبير العبراني الذي يُطلقه اليهود على غيرهم من الشعوب.

وقد عبر الشهرستاني عن ذلك خير تعبير عندما قال: «وأهل الكتاب كانوا يُنصرون دينَ الأسباط، ويَذهبون مذهبَ بني إسرائيل؛ والأمّيّيون كانوا يُنصرون دينَ القبائل، ويَذهبون مذهبَ بني إسماعيل»(١٤٠).

وبهذا المعنى أيضاً قال ابن عبّاس: «ألأمّيّون قومٌ لم يصدِّقوا رسولاً أرسله الله، ولا كتاباً أنزله الله، فكتبوا كتاباً بأيديهم، ثمّ قالوا لقوم سَفلة جهّال: «هَذَا مِنْ عِنْدِ الله» (٢٠٠). وقال: «قد أخبر (الله) أنهم يكتبون بأيديهم، ثمّ سمّاهم "أمّيين" لجحودهم كتب الله ورسله» (١٠٠). وقال أيضاً: «إنّ الأمّيين الذين وصفهم الله بما وصفهم به، في هذه الآية (٢/٨٧)، أنّهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله على موسى شيئاً؛ ولكنّهم يتخرّصون الكذب، ويتقوّلون الأباطيل كذباً وزوراً «(١٠).

<sup>(</sup>٤٧) سـورة الأعـراف ٧/٧ و ١٥٧/ و١٥٨: «ٱلذينَ يَتَّـبِـعُـونَ الرَّسُـولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجُدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُم فِي التَّورَاةِ والإنْجِـيلِ... فآمِنُوا بِاللَّهِ ورسُـولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ اللَّمِّي يَجُدُونَهُ مَكْتُهُم وَ التَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ».

<sup>(</sup>٤٨) الشهرستاني، الملل والنحل ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٩٤) سورة البقرة ٢/٧٩.

عن تفسير الطبري لسورة البقرة Y/Y، مجلّد ١، ص Y/Y0.

<sup>(</sup>١٥) ألمرجع السابق نفسه، ص ٥٣٠.

بهذا المعنى القرآني الصحيح يجب أن نفهم معنى تعبير «النّبِيّ الأُمِّيّ» في آيتَي الأعراف المذكورتَين.

Y-والدليل الثاني بين في أوّل سورة نزلتْ. فيها يدعو جبريل محمَّداً: «إقْراً بِاسْمِ رَبِّكَ الّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. إقْراً وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الّذِي عَلَّم بِالقَلَمِ. عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم (٢٥). وأجمعت كتب «تفسير القرآن»، وكتب «أسباب النزول»، وكتب السير والأخبار، والأحاديث النبويّة، وأجمع الباحثون، مسلمون ومستشرقون، على أنّ هذه السورة هي الأولى في تاريخ الوحي. واتّفق الجميع على أنّ جبريل جاء محمّداً يحمل كتاباً دفعه إليه ليقرأه.

فلولا معرفة محمد بالقراءة، ولولا صحة تاريخ هذه الآية، وصحة ما جاء فيها، لما اتّفق الجميع على أمر واحد بدون اختلاف أو جدال. ولئن كان الله، في القرآن العربي، «يمكر» بالناس، «وَهُوَ خَيرُ المَاكرينَ» (٢٠٠)، أفيمكر أيضاً بنبيّه، فيكلّفه قراءةً لا يستطيعها!؟

٣- مهما تعددت تأويلات لفظة «قَراً» ومشتقاتها الواردة في القرآن، فإن المقصود منها تلاوة نصًّ من كتاب. والآيات التي تدل على معرفة محمد بالقراءة كثيرة. منها: «فَإذا قَرَأْتَ القُرْآنَ فاستعذ بالله من الشيطان» (١٥٠) و «إذا قَرَأْتَ القُرْآنَ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حِجَاباً مستورًا» (٥٠)، أي: «يحجب قلوبَهم عن أن

<sup>(</sup>٥٢) سورة العلق ٩٦/١-٥.

<sup>(</sup>٥٣) سورة آل عمران ٣/٥٤، سورة إبراهيم ١٤/٢٤...

<sup>(</sup>٤٥) سورة النحل ١٦/٩٨.

<sup>(</sup>٥٥) سورة الإسراء ١٧/٥٤.

يفه موا ما تقرؤه عليهم، فينت فعوا به، وذلك عقوبة منّا لهم على كفرهم» (٢٠١) ويقول أيضاً: «وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ (أي: أحكمناه وفصلناه وبيّنّاه) لِتَقْرَاّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْث (أي: على تُؤَدة، فترتّله وتبيّنه، ولا تعجل في تلاوته، فلا يُفهم عنك)» (٧٠) ويقول أيضاً: «سَنُقُرئك فَلا تَنْسَى إلا مَا شَاءَ الله (٩٠٠)، أي: «سنقرئك يا محمّد هذا القرآن فلا تنساه إلا ما شاء الله (٩٠٠)...

هذه الآيات وغيرها (٢٠) تفيدنا أنّ محمّداً كان يعرف القراءة ويُجيدها، وكان يقرأ الكتاب الذي بين يديه، فكانت قراءته له «قرآناً».

3- وأخيراً، إنّ العلم الطبيعي الذي تعلّمه محمّد، لا بدّ أنّه تعلّمه وهو في بيت عمّه أبي طالب وتحت حمايته ووصايته. لقد قيل عن أبي طالب في حبّه لابن أخيه: لقد «اختصّه بفضل واحترام وتقدير. وظلّ فوق أربعين سنة يعزّ جانبه ويبسط عليه حمايته (١١٠) وقيل فيه أيضاً: «كان يُحبّه حبًا شديداً لا يحبّه لأحد من ولده. وكان لا ينام إلا إلى جنبه، ويَخرج فيَخرج معه. وصبّ به أبو طالب صبابة لم يصبّ مثلها بشيء قط. وكان يخصّه بأحسن الطعام (١٢٠).

<sup>(</sup>٥٦) تفسير الطبري على الإسراء ١٧/ ٥٤؛ مجلّد ٩، ص ١١٧–١١٨.

<sup>(</sup>٥٧) نسورة الإسراء ١٠٦/ ١٠٦؛ تقسير الطبري عليها، مجلَّد ٩، ص ٢٢١–٢٢٢.

<sup>(</sup>۸۵) سورة الأعلى ۸۷/ ٦-٧.

<sup>(</sup>٩٥) تفسير الطبري على سورة الأعلى ٦/٨٧-٧، مجلَّد ١٥، ص ١٩٢.

<sup>(</sup> ٠٠) ترد لفظة «قرأ» ومشتقاتها في القرآن ١٧ مرّة؛ ولفظة «القرآن» ٧٠ مرة.

<sup>(</sup>٦١) محمد الغزالي، في فقه السيرة ص. ٦٧.

<sup>(</sup>٦٢) ابن سعد ١/٩١١، الطبية ١٢٥.

وقيل أيضاً: «كان أبو طالب يحفظه ويحوطه ويعضده وينصره إلى أن مات»(٦٢).

هذه العناية الفائقة اقتضت من أبي طالب اهتماماً بالغاً بابن أخيه اليتيم الذي حظي في بيته ما حظي به ابن عمه علي صاحب البلاغة المأثورة ومنتهج نهجها في أوّل كتاب في بابه باللغة العربية، وقد سمي «نهج البلاغة». ولا يعقل أن يَمنع أبو طالب عن أبن أخيه ما وفّره لابنه من بلاغة برع فيها وأبدع.

ولئن فرق بعض المسلمين بين ربيب بي أبي طالب فلغاية معروفة، ألا وهي إظهار تدخّل الله المباشر في الوحي، وامتناع محمّد عن أن يكون له أي تدخّل، أو عمل شخصي فيه. ف «الأمّية، بحسب ما جاء في تفسير المنار، آية من أكبر آيات نبوّته» (37). وفي كلّ حال، إنّ أبا طالب لم يكفل محمّداً ليوفّر له حاجاته الماديّة وحسب، بلليوفّر له أيضاً، وقبل كلّ شيء، ما وفّره لابنه من علم وتربية... هذا وإنّ محمّداً نفسه اعتبر «كلم عليّ دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق». فكيف، والحال هذه، بمن «أعْطى جَوَامعُ الكلم»!؟

#### ثانياً - ألعلم الإلهي

أمّا العلم الذي كان محمّد يجهاه، وقد تكفّل القسّ ورقة بتوفيره له، فهو علم الكتاب المنزل الذي كان القسّ ينقله في حضور

<sup>(</sup>٦٣) ابن سعد ١ / ١٢١.

<sup>(</sup>٦٤) تفسير المنار على سورة الأعراف ٧/٧٥١؛ جزء ٩، ص ٢٢٥؛ أنظر أيضاً تفسير المراغى، ج ٩، ص ٨١.

محمد طوال أربع وأربعين سنة. هذا العلم «دَرَسَه» النبيُّ على القسّ وفي الإنجيل العبراني. و «لفظة "دَرَسَ" في القرآن مقصورة على دراسة الكتب المقدّسة » (٥٠٠). بهذا الدرس تحدّى محمد المجرمين الذين لا يستطيعون الحكم ولا الخيار، لأن ليس لهم كتاب منزل يحكمون بموجبه. قال: «أَفَنَجْعَلُ (مصير) المسلمين كَالمُجْرِمِينَ (في الآخرة)؟ مَا لَكُمْ كَيفَ تَحْكُمُونَ؟ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ (خَاصٌّ بكم نزل عليكم من عند الله)، فيه تَدْرسُونَ (أي فيه تساوون بين المسلمين والمجرمين)؟ إنّ لكمْ فيه لَّا تَخَيَّرُونَ» (١٦٠).

ولئن اتهم الدارسون في الكتاب محمّداً بأنّه لا يأتيهم شيئاً جديداً، فإنّ تهمتهم تُردّ عليهم، لأنّه لا يعمل إلاّ في تصريف الآيات وتبيينها وتيسيرها فقط. قال: «وَكَذَلكَ نُصَرِّفُ الآيات. وَليَـقُولُوا دَرَسْتَ (أي: قرأتَ وتعلّمتَ من أهل الكتاب (٢٠٠). وَلِنُبَيِّنَهُ لِقُومٍ يَعْلَمُونَ (أي: يعلمون الحقّ إذا تبيّن لهم، فيتبعوه ويقبلوه)» (٢٠٠).

وعلى الذين درسوا في الكتاب الذي درس فيه محمّد ميثاق ألا يقولوا إلا الحقّ: «ألم يُؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أنْ لا يقولوا على الله إلا الحقّ وَدَرَسُوا مَا فيه!» (١٦٩). لذلك عليهم أن يعلنوا ما درسوا كما هو يعلن، وهم يعلمون ما يعلنه خير علم. وهو ينصحهم بأن يعملوا

Le Coran, trad. par D. Masson, Sor. VI, 105; p.831. (70)

<sup>(</sup>٢٦) سورة القلم ٦٨/ ٣٥–٣٨.

<sup>(</sup>٦٧) إشارةً إلى قوله: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهمْ يَقولونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ..» النحل ١٠٣/١٦.

<sup>(</sup>٦٨) سورة الأنعام ٦/٥٠١؛ تفسير الطبري عليها، مجلَّد ٥، ص ٣٩٧-٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٦٩) سورة الأعراف ٧/ ١٦٩.

بما يعلمون ويعلنون: «كونوا ربّانيين بما كُنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» (۱۷۰)، تماماً، كالفرّيسيين الذين اتّهمهم المسيح بأنهم «يقولون ما لا يعملون» (۱۷۱). فعلمُ محمّد للكتاب ودرسُ ما فيه وقراءةُ أخباره، وتفصيلُ آياته وتبيينها، كلُها كانت له زاداً ليحاجج الناس الذين يجادلون «في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» (۱۷۰).

#### \*\*\*

على ضوء هذه الأدلّة يمكن الجزم بإلمام محمّد بالعلمين: ألعلم الطبيعي والعلم الإلهي، وقد حصله ما بطريقة الدّرس والاكتساب، لا بالحدس والإلهام. ومعرفته بهما لا تقلّل من دوره الرّسولي. فالله، في ما نعلمه من التوراة والإنجيل، إذا ما شاء اختيار إنسان لرسالة يوفّر له إمكانات مناسبة لأداء هذه الرسالة.

وما رد محمد التهمة عنه بأنه يتعلم من «الذين يَقْرَأُونَ الكتَابَ مِنْ قَبْلُ» (٢٠٠) إلا دليل على ما تعلمه. قال: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ» (٤٠٠) فرد بقوله: «لسانُ الذي يلْحدُونَ إليه أَعْجَمِيٍّ. وَهَذَا لسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ» (٥٠٠). وقد اعترف محمد نفسه، مراراً، بأن علومه كلها مكتسبة، وذلك عندما قال بأنّه لا يعلم الغيب ولا عنده خزائن

<sup>(</sup>۷۰) سورة آل عمران ۳/۷۹.

<sup>(</sup>۷۱) انجیل متی ۲۲/۳.

<sup>(</sup>٧٢) سورة لقمان ٣١/ ٢٠؛ سورة الحجّ ٢٢/٨.

<sup>(</sup>۷۳) سورة يونس ۱۰/ ۹۶.

<sup>(</sup>٧٤) سورة النحل ١٦ /١٠٣.

<sup>(</sup>۷۰) سورة النحل ۱۰۳/۱۳.

الله: «لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ. وَلا أَعْلَمُ الغَيْبَ» (٢٦). فالله «لا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً» (٧٠).

ويشهد على علم محمد بالكتاب جملة شهود: ألله، والملائكة، وأهل الكتاب، والرّاسخون في العلم.. وردّد القرآن العربي هذه الشهادات فيه مراراً وتكراراً.

قال: «قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومَن عنده علم الكتاب» (٢٠١)؛ وقال الكتاب» (٢٠١)؛ وقال «شهد الله والملائكة... وأولو العلم» (٢٠١)؛ وقال أيضاً: «شهد شاهد من بني اسرائيل على مثله»، (أي على مثل القرآن) (٢٠٠)؛ وقال: «يا أهل الكتاب! لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون!» (١٠٠)؛ وقال: «إنّا أنزلنا التّوراة فيها هدًى ونورٌ يحكم بها النّبيّون الذين أسلموا للذين هادوا والربّانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء» (٢٠٠)...

وحين كان محمدٌ يشك من علمه هذا ومن وحي الله عليه، كان الله يوجّهه إلى أهل الكتاب، ويطلب منه أن يسألهم ويستشيرهم في ما أنزل إليه. قال: «إنْ كُنْتَ (يا محمّد) فِي شَكِّ ممّا ٱنْزَلْنَا إلَيك،

<sup>(</sup>٧٦) س. الأتعام ٦/ ٥٠؛ الأعراف ٧/ ١٨٨؛ هود ١١/ ٣١؛ النمل ٢٧/ ٦٥.

<sup>(</sup>٧٧) سورة الجنّ ٢٦/٢٢.

<sup>(</sup>۷۸) سورة الرّعد ۱۳ /۲۶.

<sup>(</sup>۷۹) سورة آل عمران ۱۸/۳.

<sup>(</sup>۸۰) سورة الأحقاف ۲۱/۶۳.

<sup>(</sup>۸۱) سورة آل عمران ۳/۷۰.

<sup>(</sup>٨٢) سورة المائدة ٥ / ٤٤.

فَاسِاًلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الكَتَابَ مِنْ قَبْلِكَ (فهم يشهدون:) لَقَدْ جَاءَكَ الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ (أي المشكّكين). وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الدَّينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ الخَاسِرِينَ» (٨٣).

وعندما يشك أتباع محمد في صحة علمه ووحيه ينصحهم بأن يذهبوا هم أيضاً إلى أهل الكتاب ويسألوهم: «إسْالُوا أهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (١٨٠). وعندما يختلف المسلمون في تفسير ما جاء به محمد في القرآن، يقول لهم: «وَلْيَحْكُمْ أَهلُ الإنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فيهِ» (٥٠).

وما القرآن أخيراً إلا تبيان لما أنزل من قبل: «وَٱنْزَلْنَا إلَيكَ الذِّكْرَ (أَي القرآن) لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيهِمْ (من قَبْلُ)»(٨٦).

ومن البارزين في «علم الكتاب»، والذين شهدوا شهادة حقّ في القرآن ونبيّه، كان القسّ ورقة بن نوفل، أقرب المقرّبين إلى محمّد. وقد شهدت عائشة، ناقلة الحديث الصحيح عن محمّد، بدور ورقة في الوحي والعلوم الإلهيّة في قولها: «ولَـمْ يَنْشَبْ (أي: يلبث) ورَقَةٌ أنْ تُوفُفِّي، وَفَتَرَ الوَحْيُ».

<sup>(</sup>۸۳) سورة يونس ۱۰/ ۹۶-۹۰.

<sup>(</sup>٨٤) سورة النحل ١٦ /٣٤ ؛ سورة الأنبياء ٢١ /٧.

<sup>(</sup>٥٨) سورة المائدة ٥/٧٤.

<sup>(</sup>٨٦) سورة النحل ١٦ / ٤٤.

## رابعاً - القسُّ يُعلنُ النَّبِي خليفَتَه

لم يُخْفِ القسّ مقاصده في ما دبر لمحمّد منذ أن تعرّف عليه. ولم يُخْفِ كتّابُ السِّير مقاصد القسس هذه ولو بعد مائة وخمسين سنة. لقد عرف القسّ ما يقصد، وأدرك كتّاب السِّير مقاصد القسّ؛ ولكنّهم حاولوا تجنّب خطر ما أدركوا وما عرفوا. غير أنّ ما تجنّبوه من خطر كان أكثر إثباتاً لهذا الخطر:

لقد حاولوا إثبات نبوّة محمد؛ ولكنّهم، في الحقيقة، أثبتوا نبوّة القسّ. وحاولوا إرجاع كلِّ شيء في حياة محمد إلى الله؛ ولكنّهم، في الواقع، كان القسّ، الذي نطّقوه باسم الله، مرجعهم وثقتهم العمياء. لقد بحثوا في علاقة محمد بالله، فإذا هم يعلّقون محمّداً بالقسّ...

ويدرك الباحثُ ذلك عندما يسمع القسَّ يُطلقُ الإعلانَ تلوَ الإعلان، فيتنبّأ هو، لا محمّد، على كلّ شيء. فهو الذي تنبّأ على أنّ محمّداً نبيُّ الله. وهو الذي عرف مستقبل محمّد.. لكأنّ كتّاب السير يطلقون الأدلّة على نبوّة القسّ وقدرته، فيما هم يظنّون التدليل على نبوّة محمّد.

لا غرابة، عندنا، في الأمر، فإن كلَّ شيء قد أُعد إلى الآن على أحسن حال، والقسّ، في رأي النّاس، وفي القرآن أيضاً (٨٧)، قدير على

<sup>(</sup>٨٧) إشارة إلى سـورة المائدة ٥ / ٨٢ حيث يقول: «ذلك بـأنّ منْهمْ قِسِّيسِينَ ورُهْباناً وأنّهم لا يَسْتَكبرون».

كلِّ شيء وخبيرٌ في أمور الله. وللناس ثقة بقدرة القسّ، أيّ قسّ، ممّا يثبّت كلَّ مخطط يرسمه، وينفّذ كلَّ قصد يعنم على تحقيقه. وقد تيسّر له ذلك بسّهولة، لاعتبارات عديدةً: منها مقامه الرفيع بين الناس، فهو من «سادة العرب وقادتها»؛ ومنها رئاسته على جماعة مكة، فهو «رئيس النصارى»؛ ومنها الواسع بالكتب والأمور الالهية، فهو «يتتبّع الكتب من أهلها»؛ ومنها انقياد الناس له ولأمثاله من القسيسين والرهبان، لـ«أنَّهُمْ لا يَسْتَ كُبِرُونَ» (٨٨)، وقد اتّخذهم بعضُ النّاس «أرْبَاباً مِنْ دُونِ الله» (٩٩)؛ ومنها أخيراً سعي أصحاب بعضُ النّاس «أرْبَاباً مِنْ دُونِ الله» (٩٩)؛ ومنها أخيراً سعي أصحاب الحاجة إليهم وطلب نصائحهم، والالتجاء إلى صوامعهم، والتماس الشفاء من أيديهم، والاعتماد عليهم في اكتشاف الغيب واستطلاع الأسرار الخفية...

واستغل القس ورقة اعتبارات الناس هذه، وراح يدبر مَن يخلفُه في مهمّته، فكان محمّد بن عبدالله خير مَن دَبر. وأشرك في تدبيره هذا أقرب المقرّبين إليه وإلى النّبيّ.

أمّا الذين تعاونوا مع القسّ، وسمعوا نداءه، وذُهلوا بتدابيره، فأهمّهم وأوّلهم خديجة زوج النّبيّ، وأبو طالب عمّه وكفيله، وأبو بكر الصدّيق صديقه الحميم، ووالدُ خديجة بعد رضاه، وأخوها عَمرو، وغيرهم الكثير. كلّهم انصاعوا لتدابير الله على يد قسه ووكيله في مكّة، واتّخذوا في ما دبّر. وبارك هذا التدبير الراهبُ بَحِيرا، والراهبُ

<sup>(</sup>٨٨) سورة المائدة ٥ / ٨٢.

<sup>(</sup>۸۹) سورة التوبة ۹/۳۱.

عدّاس النينوي، وسلمان الفارسي (١٠٠). وساعدوا القسّ في ما أراد، وتساعدوا التبرق في ما أراد، وتسوالت التنبؤات عن مستقبل محمّد من كل جانب، من على ألسنة السحرة والكهّان، والإنس والجنّ، والشجر والحجر، والحيوانات على أنواعها، والملوك والأحبار، والملائكة والبشر... ولم تبخل كتب السير والأخبار عن ذكر الكثير الكثير منها. وبعض ما ذُكر ينبىء عن كثير ممّا حدث. وما كنّا ندري شيئًا ممّا حدث لولا القسّ ورقة نفسه يفسّر لنا ما حدث. واستمرّت الإعلانات تتوالى على مدى خمس يفسّر لنا ما حدث. واستمرّت الإعلانات تتوالى على مدى خمس عشرة سنة. وأهمّها أتى في ست مراحل هامّة من حياة النبي ورسالته:

## ألإعلان الأوّل: قبل الزواج

قبل أن تتم مراسيم الزّواج بين محمّد وخديجة، وفيما كان محمّد يتاجر لخديجة في بلاد الشام، رجع «مَيْسَرَة»، خادمُها الأمين، يخبرها عمّا رأى وسمع من مذهلات جرت لمحمّد ((أف) ولمّا انتهى من حديثه، قامت خديجة للحال، وأتت مسرعة تخبر ابن عمّها ورَقة ما سمعته من خادمها عن محمّد. وللتّو وقف القسّ باطمئنان العارف بمشيئة الله يقول: «لئنْ كان هذا حقّا، يا خديجة، فإنّ محمّداً لنبيّ هذه الأمّة. وقد عرفت (؟) أنّه كائن لهذه الأمّة نبيٌّ منتظر هذا ذمانه» (۱۹).

<sup>(</sup>٩٠) السيرة المكيّة ١/١٨٣، السيرة الحلبية ١/٣٦٧.

<sup>(</sup>۹۱) ابن هشام ۱/ ۱۷۰، الكامل في التاريخ ۲/ ۳۹، الحلبية ۱/۷۱–۱۰۲، ابن كثير، السيرة النبوية ۲/۸۲۱.

<sup>(</sup>٩٢) سيرة ابن هشام ١/٥٧١-٧٧١، السيرة الحلبية ١/١٥١.

نحن نسأل، لا عن حقيقة نبوة محمد، بل عن حقيقة نبوة ورقة: من أين لورقة هذا؟ كيف عرف مشيئة الله؟ أكان القسيسون في ذلك الزمان يدركون الغيب والمستقبلات، ولم يعد لهم اليوم ذلك؟! أكانوا يتنبّأون ويعرفون ويتسمّعون على أوامر السماء، ولم يعودوا اليوم كذلك؟! من أين لكتّاب السيّرة المحمّديّة أن يعرفوا تدابير القسّ وتنبّؤاته، بعد أكثر من مائة وخمسين سنة، لو لم يكن لهم، هم أيضاً، علمٌ بمقاصد الله التي عرفها القسّ وأعلنها كخبيرٍ مطّلِعٍ على مشيئة الله الأزليّة؟!

في كلِّ حال، لقد عرفتْ خديجة أن تستسلم لتدابير ابن عمّها في ما أراد، وهي التي كانت تسترشد بآرائه، على حد قول صاحب السيرة: «كان ذلك لخديجة بإرشادِ من ورقة» (٩٣).

## ألإعلان الثاني: عند بدء الوحي

لمّا كان محمد في غار حراء يتحنّث ويصوم ويصلّي ويتفكّر بالله ، وقد بلغ الأربعين، أتاه جبريل آخر الشهر يعلن له: «أبشرْ يا محمّد، أنا جبريل وأنت رسول الله لهذه الأمّة». ودفع إليه كتاباً يقرأه. فاعترى محمّداً ذهولٌ. ثمّ انصرف عنه الملاك . ورجع المرتاض قافلاً إلى بيته يُحدِّث زوجتَه بما سمع ورأى. وللحالِ أعلنت خديجة، هي الأخرى العارفة بمشيئة الله: «أبشرْ يا ابنَ عمّ واثبتْ. فوالذي نفس خديجة بيده! إنّي لأرجو أنْ تكون نبيّ هذه الأمّة». ثم قامت، وجمعتْ عليها ثيابها، وانطلقت إلى وَرقة تُخبره عمّا حدث لزوجها.

<sup>(</sup>٩٣) السيرة الطبية ١/ ٢٧٥.

وقبل أن تستكمل حديثها أعلن ورقة مطمئناً وقال: «قدّوسٌ قدّوسٌ، والذي نفسُ ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة، لقد جاءه الناموسُ الأكبر الذي كان يأتي موسى. وإنّه لَنَبيّ هذه الأمة. فقولي له فليثبتْ «(١٤).

لقد تكاثرت الشهادت على نبّوة محمد: من جبريل، وخديجة، والقس ورقة. ألكل يفسر الرؤيا تفسيراً واحداً. والكل ينصح محمداً بالشبات والاستمرار. والكل يعلن نبوّته في الأمّة العربيّة البكر.. والكل يقول بأنّه، كموسى وعيسى، سيأتي بناموس للأمّيين، كما أتيا بناموس للكتابيّين. ولن يكون، والحال هذه، بين ما سيكون للعرب وبين ما هو لبني إسرائيل فرق. ألناموس هو أيّاه. وليس لمحمّد إلا أن يعلنه ويكون له رسولاً وبشيراً ونذيراً.

ولكن، لا بدّ لنا من أن نسال، لا عن نبّوة محمّد، بل عن نبوّة خديجة، التي أعلنت لزوجها نبوّتَه، وعرفتْ مشيئة الله، وفسرّتِ الرؤيا كعليمة بأسرار الغيب. فمن أين لها ذلك؟ أمن الله؟ أم من ابن عمّها ورقة؟ أم من جبريل؟ ألله أعلم.

#### ألإعلان الثالث: في بدء الرسالة

لًا نزل محمّد من على جبل الخلوة والصلاة، في نهاية شهر رمضان، أتى الكعبة، قبل أن يرجع إلى بيته، يطوف حولها، سبع مرّات، بحسب عادته. وفيما هو يطوف ذات مرّة كان القسُّ يطوف

<sup>(</sup>٩٤) ابن هشام ١/ ٢٢١، الحلبية ١/ ٢٦٢، ابن سعد ١/ ١٥٩. تاريخ الطبري ٢/ ٩٤) ابن هشام ١/ ٣٠٠، الكامل لابن الأثير ٢/ ٣١.

أيضاً. وبادره بالسؤال: «يا ابن أخي! أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله». فأعلن القس"، لساعته وقال: «والذي نفسي بيده. إنّك لَنَبيُّ هذه الأمّة. ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى. وَلتُكذَّبنَّهُ وَلتُؤذّينَّهُ وَلتُخْرَجَنَّهُ وَلتُقَاتِلَنَّهُ. ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه». ثمّ أدنى رأسه منه وقبل يأفوخه. ثمّ انصرف محمد إلى منزله مطمئناً» (٥٩).

هذا هو الاطمئنان المطلوب، الذي حصل عليه محمد، والذي كان يتمنّاه من ورقة. وهذا هو الاطمئنان الذي يُطلب من القس توفيره لرعيّته. وهذا هو النصر الذي حقّقه القس في تدبير خليفة له على جماعة مكّة. والمطلوب الآن من محمد، لا أن «يثبت» وحسب، بل أن يكون «مُطمئنًا» أيضاً. ومتى بلغت الطمئنينة قلبَ محمد، الستطاع القس أن يعلن: «لأنصرن الله نصراً يعلمه». واستحق الشاب الوديع قبلةً من القس على رأسه...

بهذه الطمأنينة بشّر محمّد، فيما بعد، في رسالته العتيدة عندما قال: «بِذكْرِ اللّه تَطمَئنُ القُلُوبُ» (٩٦)؛ وقال: «وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إلاّ بُشْرًى لَكُمْ، وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ» (٩٧)؛ و «قَالَ: أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قَالَ: بَلَى. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي» (٩٨). وبهذه السكينة الباطنية أيّد اللّهُ محمّداً

<sup>(</sup>٩٥) ابن هشام ٢/٢٢، تفسير الطبري ٢/٩٥، الحلبية ٢/٣٣. وعند الطبري هذا التوضيح: «وقد زاده ذلك من قول ورقة ثباتاً وخفف عنه بعض ما كان فيه من الهمّ» (تاريخ ٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٩٦) سورة الرّعد ١٣ /٢٨.

<sup>(</sup>٩٧) سورة آل عمران ٣/٢٦؛ سورة الأنفال ٨/١٠.

<sup>(</sup>۹۸) سورة البقرة ۲/۲۲۰.

وجماعته: «فَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَةً عَلَيه، وَأَيَّدَهُ بِجُنُود...» (<sup>( ( ) )</sup> وقال: «أَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللّهُ مَنِينَ» ( ( ( ) ) . وهكذا انتصر القس نصراً من عند اللّه بنصر تلميذه: «وَيَنْصُرُكَ اللّهُ نَصْراً عزيزاً» ( ( ( ) ) .

# الإعلان الرّابع: عند نزول الوحي

بعد هذا النصر انطلق محمّد، برفقة صديقه أبي بكر الصدّيق، إلى القسّ ورقة، طالباً منه تفسير ما يعرض له من نوبات وإغماءات وإرهاصات. فهو لا يدري من أين هي، وممّن هي، وما معانيها. وأخبر محمّدٌ ورقة مسترشداً: «إذا خلوت وحدي، سمعت نداءً خلفي: يا محمّد! يا محمّد! فأنطلق هارباً إلى الأرض». وللحال راح القسّ يُرشده، وينصحه، ويهدّئ من روعه، ويطمئن نفسه، ويقول له: «لا تفعل. إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول، ثم ائتني» (١٠٠١).

ورجع النبيُّ عائداً إلى بيته، ورجعت عليه الرؤى، واضطربت نفسه مجدَّداً، وكثرت الإغماءات عليه، وانتابتُه إرهاصات كان منها جزعاً. ثم عاد إلى مرشده يسأله عن سبب اضطراباته هذه: أهي «أضغاث أحلام» (١٠٢)، يأتي بها الشيطان؟ أم هي «جنَّة» (١٠٤) في العقل

<sup>(</sup>٩٩) سورة التوبة ٩/٠٤؛ سورة الفتح ٤٨/٤.

<sup>(</sup>١٠٠) سورة الفتح ٤٨ / ٢٦ و١٨؛ سورة التوبة ٩ / ٢٦.

<sup>(</sup>۱۰۱) سورة الفتح ٤٨ /٣.

<sup>(</sup>۱۰۲) الحلبية ١/٢٦٣.

<sup>(</sup>١٠٣) سورة الأنبياء ٢١/٥؛ سورة يوسف ١٢/٤٤.

<sup>(</sup>١٠٤) سورة الأعراف ٧/ ١٨٤؛ سورة المؤمنون ٢٣/ ٢٥؛ سورة سبأ ٣٤/٨؛ سورة الصّافّات ٧٣/٨٠١؛ سورة الدّخان ٤٤/٤١.

يسبّبها عفريتٌ من الجنّ؟ أم هي «سحرُ» (١٠٠٠) ساحر يسحره؟ أم إلهامات شعرية لـ «شاعر» ملهم (٢٠٠١)؟ أم «كهانةٌ» (١٠٠٠) كاهن يبتغي معرفة خزائنَ اللّه؟ أم أنّ رجلًا يعلّمه (١٠٠٨)؟ أم أنّه يُروي أخباراً من القديم (١٠٠١)؟ أم هو أخيراً وحيّ مُنزل، وإلهاماتٌ ربّانيّة ورؤى إلهيّة كانت تجيئه كما كانت تجيء أنبياءَ اللّه الأقدمين؟!

لم تتوان خديجة عن البحث والاستشارات لته دي روع زوجها. فقد كانت تذهب به إلى القس ورقة تارة، وإلى عداس النينوي طوراً. وأمت هذا الأخير، يوماً، تخبره عمّا يجري لبعلها. فقال لها الرّاهب عدّاس: «يا خديجة! إنّ الشيطانَ ربّما عرض للعبد فأراه أموراً. فَخُذِي كتابي هذا، وانطلقي به إلى صاحبك. فإنْ كان مَجنوناً، فإنّه سيذهب عنه، وإنْ كان من الله فلن يضرّه. فانطلقت بالكتاب معها»، ورجعت إلى زوجها(١٠٠٠).

ثم كتبت خديجة إلى بَحِيرا الرّاهب تساله عن جبريل. فأجابها: «قدّوس قدّوس يا سيّدة نساء قريش! أنَّى لك بهذا الاسم؟ فقالت: بَعْلِي وابن عمّي أخبرَني بأنّه يأتيه «(١١١).

<sup>(</sup>١٠٥) س. الأنعام ٦/٧؛ يونس ١٠/٧٠؛ هود ١١/٧؛ النمل ٢٧/٣١.

<sup>(</sup>١٠٦) سورة يس ٣٦/٣٦؛ سورة الأنبياء ٢١/٥؛ سورة الصَّافَّات ٣٧/٣٧؛ سورة ألطور ٥٢/٢٠؛ سورة الحاقة ٦٤/٢٩.

<sup>(</sup>١٠٧) س. الطور ٥٢/٢٩؛ الحاقة ٢٩/٦٩؛ الأنعام ٦/٥٠؛ الأعراف ٧/١٨٨.

<sup>(</sup>۱۰۸) سورة النّحل ۱۰۳/۱۶.

<sup>(</sup>۱۰۹) سورة الفرقان ۲۰/٥.

<sup>(</sup>١١٠) السيرة الحلبية ١/٢٦٧، المكية ١/٨٣/.

<sup>(</sup>١١١) الطبية ١/٢٦٨. ويقال انّ جبريل نزل على محمد ستاً وعشرين ألف مرّة

وممّا يُذكر أنّ مـثلَ هذه الحالات من الإغماء كان يعتريه قبل الوحي والبعثة، وكان يُرقَى من العين كلّ مرّة. ورَوى لنا ابنُ اسحق عن شيوخه هذا الحدث فقال: «إنّه (أي محمد) كان يُرقَى من العين، وهو بمكّة، قبل أن يَنزل عليه القرآن. فلمّا نَزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يُصيبه قبل ذلك» (۱۱۲). وكانت خديجة تقول له باستمرار: «أُوجّهُ إليكَ مَن يرقيكَ»؟ ويضيف ابن اسحق: «لم أقف على مَن كان يرقيه، ولا على ما كان يُرقى به» (۱۱۲).

وذكر لنا ابن الجوزي، أيضاً، أنّه «صلّى الله عليه وسلّم، في سنة سبع من مولده. أصابَه رَمَدٌ شديد، فعولج بمكّة فلم يغن. فقيل لعبد المطلب إنّ في ناحية عكاظ راهباً يُعالج الأعين، فركبَ إليه ومعه رسول الله. فناداه، وديره مغلق؛ فلم يُجبُه. فتزلزل ديرُه حتّى خاف أن يسقط عليه. فخرج مبادراً. فقال: يا عبد المطلب! إنّ هذا الغلام نبيّ هذه الأمّة (؟) ولو لم أخرج إليك لخرّ عليّ ديري... ثمّ عالجه وأعطاه ما يعالجه به (١١٠). ويُذكر أيضاً عن راهب آخر بين مكّة والمدينة شفاه من الرَّمَد (١١٠).

ومحمّد نفسه كان يتخوّف من حالاته هذه، ويَخشى هواجس طفولته. فكان يردّد مراراً: «لقد خشيت على نفسى، و «أخشى أن

<sup>(</sup>الطبية ١/٢٦٩).

<sup>(</sup>١١٢) السيرة الحلبية ١/ ٢٧٥–٢٧٦.

<sup>(</sup>۱۱۳)المرجع نفسه ٦/٢٧٦.

<sup>(</sup>١١٤) السيرة الحلبية ١/٨٣/.

<sup>(</sup>١١٥) المرجع نفسه ١/٤٨١.

أكون كاهناً» (١١٦)، و «أخشى أن يكون في جُنن» (١١٧)، و «أخشى أن يكون في جُنن» لا نزال نحن نؤمن بتلك الطمأنينة التي يكون في لِّة » (١١٨)... ومع هذا، لا نزال نحن نؤمن بتلك الطمأنينة التي أيّد بها القسُّ محمّداً، راجين أن نكونَ عليها في كلِّ حال.

#### ألإعلان الخامس: بعد بدء الرسالة

ثبت النبيّ على نصيحة القس واطمأن. وراح يباشر مهمّته، ويبلغ رسالته، وينذر. وابتدأ يعلن للناس بعض ما نُزِّل عليه من سور القرآن بلسان عربيًّ مُبين. ولكنّ عبء الرسالة الملقاة على عاتقه أقلقله، فراح يضطرب من جديد. ففيما هو، مرّةً، يقرأ وينذر ويتوعّد، أخذت بوادره ترتجف، ووجهه يتربّد، وجبينه يتفصّد عَرقاً، وتنتابه نوبات وإرهاصات. فرجع إلى بيته مذعوراً مرعوباً. دخل على خديجة يقول لها: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» (۱۹۱۱)، أي لقوني بالثياب الدافئة. فأسرعت خديجة وزمّلته حتى ذهب عنه الرّوع. وطلبت منه أن يُطلعها على ما جرى. فأخبرها. وقالت للحال قولَ العارف بالأمور ومجريات الأحداث: «كلاً. أبشرْ. فَوَالله، لا يُخريكَ الله أبداً. إنّك لتَصلُ الرَّحِم، وتُصدق الحديث، وتحملُ الكلَّ لغيرك، وتُكسبُ المعدوم، وتُقرى الضَعيف، وتُعينُ على نوائب الحق» (۱۲۰۰).

<sup>(</sup>١١٦) صحيح البخاري ١/١١؛ صحيح مسلم ١/٧٩.

<sup>(</sup>١١٧) طبقات ابن سعد ١/٥٥، الحلبية ١٨٥٨.

<sup>(</sup>١١٨)السيرة الحلبية ١/٦٦١.

<sup>(</sup>١١٩) طبقات ابن سعد ١/ ١٩٥، تاريخ الطبري ٢/٤٨، أنظر في القرآن سورتَي «المزّمَل» و «المدّتَر»، وصحيح البخاري، باب بدء الوحى، ١/٤.

<sup>(</sup>١٢٠) صحيح مسلم ٧/١١–٩٨؛ الحلبية ١/٢٦٧؛ صحيح البخاري ١/٦.

وأرادت خديجة ان تتبّبت ممّا تقول وأن تؤكّد لزوجها حجّتها. فانطلقت به، كعادتها، الى الخبير الإلهي، إبنِ عمّها، وَرَقة، تقول له: «إيْ عَمّ! إسمع من ابن أخيك». واستوضح ورقة محمّدًا: «يا ابن أخي! ماذا ترى»؟ فأخبره ما يرى. فأسكن القس روعه مجدّداً، وراح يردّد عليه قوله السابق: «هذا الناموس الذي أنزل على موسى». ويضيف هذه المرّة: «يا لَيتَني فيها جَذِعاً وأكونُ في زمن الدعوة». ثم التفت ورقة إلى خديجة قائلاً: «نعم لم يأت رجلٌ بما جئت إلاّ عُودِيَ» (۱۲۱)، بسبب ما سوف يقوم به محمّد من ثورة على الأغنياء، وغزوات القبائل، وتعاليم غير مألوفة... وعادت خديجة ماسكة بيد زوجها، والطمأنينة في نفسيه ما. وأبلغنا القسّ عن تمنياته بعدما تحقق اليسير منها.

## الإعلان السادس: عند بدء الجهاد

عن عليّ بن أبي طالب قال: «لمّ سمع محمّدٌ النداء: "قلْ أشهدُ أنْ لا إِله إلاّ الله وأنَّ محمّداً رسول الله". قال محمّد: "لبّيك". ثمّ قال: "قل الحمدُ لله ربِّ العالمين، الرّحمن الرّحيم، مالك يوم الدين "». لمّا سمع محمّد ذلك اضطرب. وقام. وأتى القسّ. وذكر له ما سمع. فقال ورقة: «أبشر ثمّ أبشرْ. فإنّي أشهد أنّك الذي بشرّ بك ابنُ مَريمَ. فإنّك على مثل ناموس موسى. وإنّك نبيًّ مرسل. وإنّك ستُؤمر بالجهاد بعد يومك. ولئنْ أدركني ذلك لأُجَاهِدَنَّ مَعك»(١٢٢).

<sup>(</sup>۱۲۱) ألسيرة الحلبية ١/٢٦٣ و٢٦٧؛ تاريخ الطبري ٢/ ٢٩٨ – ٢٩٩. (١٢١) ألسيرة الحلبيّة ١/ ٢٦٩.

# ٨٢ قس ونبي

يبدو أنَّ هذا الإعلان أطلقه القسُّ قُبَيل أن يؤمر محمَّد بالجهاد، أي بعد مضي زمن غير يسير على بدء الرسالة. وكان القسّ قد أصبح عاجزًا ضريراً أصمّ.

في هذا الإعلان اطمئنانٌ آخر لمحمّد بأنّه لن يكونَ وحده في جهاده ضد المنافقين والمترفين من قريش. فالقسّ عازمٌ على أن يكون إلى جانبه، رغم كبر سنّه. ولكنّه الآن يرشده، ويعضده، ويشدّد من عزيمته، وينصحه بألاّ يستعجل الأمور، لأنّ المهمّ في سبل النّجاح الصبر والتؤدة والتروّي. وهي نصيحة ثمينة جدّاً، ذكّره بها القرآن في ما بعد: «فَاصْ بِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العَرْمِ مِنَ الرّسُلِ. وَلا تَسْتَعْجِلُ (١٢٢). وعلى محمّد أن ينتصح، وألاّ يترك الرسالة الدعوِّ لها، مهما ضاق بها صدره: «فَلَعلّك تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إليك وَضَائقٌ بِهِ صَدْرُكُ! (١٢٠٠). فإنّ الله لن يترك نبيّه بغير عضد، ولن ينساه أو يودّعه، أو يبغضه: «مَا وَدّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الأُولَى» ألوّلَى وَلَلّذِرَةُ خَيْرٌ مِنَ اللّه لن يترك نبيّه بغير عضد، ولن ينساه أو يودّعه، أو يبغضه: «مَا وَدّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الأُولَى» (١٢٠٠).

#### \*\*\*

وهكذا صار. وما كان هذا ليحدث لولا رحمة الله التي دبرت كل شيء على أحسن حال. ولئن صح ما جاء في الأخبار، أم لم يصح، فإن روايات السبر النبوية، وتسلسل الأحداث، وشهادات القرآن لها، والوساطة البشرية التي يستخدمها الله لإعلان كلمته

<sup>(</sup>١٢٣) سورة الأحقاف ٢٦/ ٥٥.

<sup>(</sup>۱۲٤) سورة هود ۱۱/۱۱.

<sup>(</sup>١٢٥) سورة الضحى ٩٣/٣-٤.

وتبليغها.. كلّها يؤكّد لنا وقوع محمّد وقعة إلهيّة في مخطط القسّ ورقة وتدابيره، وعونِ خديجة سيدة نساء قريش التي وفّرت له «المال والجاه والشرف والجمال والكفاية والحنان».

لقد دبر القسُّ كلَّ شيء، ونفّذت خديجة كلَّ شيء على أكمل وجه. فه التي كانت تسعى بين القس والنبيّ. تسمع النبيّ وتشجّعه، وتذهب إلى القس وتسترشده. ويكفي أن يقال عنها «إنّ ذلك من خديجة كان بإرشادٍ من ورقة» (١٢٦).

ورقة وخديجة وأبو طالب لعبوا في حياة محمد ورسالته دوراً كبيراً لا ريب فيه. وبموتهم فقد محمد العضد والسند والمرشد والمنعة والحنان:

بموت القس ورقة «فَتَرَ الوحي» (١٢٧).

وبموت خديجة «تتابعت على رسول الله المصائب، إذ كانت له وزير صدق على الإسلام، يشكو إليها» (١٢٨) هي التي «آمنت به، وصدّقت بما جاءه من الله، ووازرته على أمره، وكانت أوّل مَن آمن بالله وبرسوله، وصدّق بما جاء منه. فخفّف الله بذلك عن نبيه. لا يسمع شيئاً ممّا يكرهه من ردِّ عليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك، إلاّ فرج الله عنه بها إذا رجع إليها. تثبته، وتخفّف عليه، وتُصدقه، وتهوّن عليه أمرَ الناس» (١٢٩).

<sup>(</sup>١٢٦) ألسيرة الحلبيّة ١/٥٧٠.

<sup>(</sup>۱۲۷) صحيح البخاري بشرح الكرماني 1/71، أو 1/3.

<sup>(</sup>۱۲۸) سیرة ابن هشام ۲/٥٥.

<sup>(</sup>١٢٩) ألمرجع السابق نفسه ١ / ٢٤٤..

# ٨٤ قس ونبي

وبموت أبي طالب «نالت قريش من رسول الله من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب... إذ كان أبو طالب لابن أخيه عضداً، وحرزاً في أمره، ومنعةً، ونصراً على قومه»(١٣٠).

ألقس دبر. والزوجة نفذت والعم عضد. والنبي استسلم لإرادة الله. على هؤلاء قامت الدعوة الجديدة فكان لها النجاح.

<sup>(</sup>١٣٠) ألمرجع السابق نفسه ٢/٥٥–٤٦.

# خامساً - القسُّ النَّبِيِّ والنَّبِيِّ القَسَّ

نسأل: ماذا كان في نيّة القس أن يعلن؟ نبوّة محمّد؟ أم قسوسيّته؟ أم خلافته؟ أم ماذا؟... لقد استترت نيّة القسّ على كتّاب السِّيرة النبويّة. ولا يعود استتارها إلى سوء نيّة عندهم بقدر ما يعود إلى نقل ما وصل إليهم منحولاً بعد حوالي مائة وخمسين عاماً من بدء الرسالة وتوسّعها في معظم البلاد الأسيويّة والإفريقيّة. لقد بلغهم بعض ما قام به القسّ من دور في نبوّة محمّد، ولكنّهم لم يحقّقوا في ما بلغهم، ولم يدركوا بالتالي نيّة القسّ، ولم يعرفوا كيف تعلن النبوّة، ولا كيف تُنقل القسوسيّة في النصرانيّة من سلف إلى خلف، ولم يعلموا أنّ النبوّة لا تحتاج إلى مَن يُدافع عنها ويقضي بصحّتها... ولو علموا كلَّ ذلك لما اضطرّوا إلى إثبات نبوّة محمّد بألف الف دليل، والدفاع عنها بألف ألف حجّة.

ونزعاً لأي شك بنبوة محمد أرجعوا الأدلة عليها إلى زمن آدم، فقرأوا اسم محمد في السماء تحت سدرة المنتهى، وسمعوا الأحبار والرهبان والكهنة والسحرة والجن والشياطين والحيوانات والأصنام والأشجار والحجارة... تعترف بنبوته، ورأوا اسمه مكتوباً في التوراة والإنجيل، واستطلعوا أخباره عند ملوك العجم والعرب... كل هذا كان من أجل الدفاع عن نبوة محمد... وهل يحتاج نبى الله إلى من يبر له نبوته ويدافع عنها؟!

ثم من أين للقس وركت أن يعلن محمداً نبياً، فيشرك معه خديجة وأبا طالب وأبا بكر وعلياً؟ وهل القس هو الذي أطلق على محمد لقب نبي أم تبدّلت الأسماء، فيما بعد، وتحرّفت المعاني، وتغيّرت النيّات، واستبدّت الأحداث السياسية بالأمور الدينيّة؟ أم ماذا؟..

لئن صح إعلان القس نبوة محمد، يكون القس مخبولاً حقا، ويكون النبي، فيما صدق من القس، مغروراً بدون شك. وحده الله يختار أنبياءه، ووحده النبي يعرف بنبوته، ويفرضها على الناس فرضا، وتعاليمه تعلن عنها، وأعماله تدعم تعاليمه! وما من نبي في التاريخ احتاج إلى الدّفاع عن نبوته كما هي الحال مع محمد. والحق يقال إن القرآن المكي لا يسمي محمداً نبياً على الإطلاق؛ بل يسميه «بشيراً» و«نذيراً». وهو ما يؤكد لنا، مرّة أخرى، أنه لا القس ولا النبي استمتعا بالنبوة، بحسب مفهومها في العهد القديم. فماذا يكون الأمر إذن؟

في ظنّي أنّ نيّة القسّ كانت غير ذلك، ووعي محمّد كان هو الآخر، في بدء أمره، غير ادّعاء النبوّة. والذي بدّل المقاصد والنيّات والأسماء هو «مصحف عثمان» وكتّاب السيّرة والأخبار، والفتوحات العربيّة المتتالية لبلاد الـشام والفرس والروم والقبط... وكان قصد القسّ الحقيقي، على ما يبدو، أن يُعلن محمّداً خليفتَه على جماعة مكّة النّصرانيّة! وأدلّتنا على ذلك، نردّدها فنقول: ألقسّ هو الذي اختار محمّداً وتبنّاه؛ ودبّر زواجَه من خديجة بنت عمّه؛ واعتكف وإيّاه في غار حراء ما يزيد على أكثر من خمس عشرة سنة؛ ودرّبه على التأمّل

والصوم والصلاة وقراءة الكتب المقدّسة؛ وعلّمه التوراة والإنجيل؛ ونقل له الإنجيل العبراني بلسان عربيّ مبين.

لقد كان يعي محمد اختيارَه هذا، فعرف المطلوبَ منه. وباشر مهمتَه. فراح يُنذر النّاس ويُبشّرهم، ويُثقّفهم، ويعلّمهم ما لا يعلمون من الكتاب، ويبيّن لهم «الصراط المستقيم»، ويهديهم إلى «الدّين القيّم»، ويعظ فيهم عن الحساب والعقاب والجنة والنّار والقيامة، ويحرّضهم على فعل الحسنات والصدقات، ويقرأ عليهم ما تيسر من قصص الآباء وأخبار الأنبياء.

لقد كان يعلم أنّ مهمّته تقوم على أن يذكّر الناس بتعاليم التوراة والإنجيل. فكان الله (؟) يحتُّه على تذكير النّاس، فيقول له: «فَذَكِّرْ. إنّما أنْتَ مُذَكِّر» (١٢١)، «وَذَكِّرْ فإنّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنينَ» (١٣٢)، «فَذَكِّرْ بِالقُرْآنِ» (١٣٦). وكتابه هو «ذكر»، «وذكرى»، «وتذكرة»، و«تفصيل»، و«تصديق» للكتاب (١٣١) الذي كان بين يدي القسّ ويحضر محمّد تعريبه حول أربعين سنة.

لقد أراد القسّ أن يكون محمّد خليفةً له على نصارى مكّة، يكمّل عمله الرّوحي بين العرب، ويحافظ على استمرارية النّصرانية في الحجاز، ويعمل على جمع شمل «شيع» بني إسرائيل، ويوحّد كتبهم وعقيدتهم ... فكان له ذلك بما أوتى من تجرّد وذكاء وجرأة

<sup>(</sup>۱۳۱) سورة الغاشية ۸۸/ ۲۱.

<sup>(</sup>١٣٢) سورة الذاريات ٥١/٥٥؛ أنظر: سورة الأعلى ٨٨/٩.

<sup>(</sup>۱۳۳) سورة ق ٥٠/٥٥.

<sup>(</sup>١٣٤) أنظر مراجع هذه الألفاظ في الفصل التالي.

وإقدام. وساعده على إتمام مه مّته امرأتُه خديجة بما كان لها من مكانة وجاه ومال، وأعانه أبو طالب عمّه الوفي، ولبّى الدعوة «الحُمُّس» من قريش، وناصره فقراء مكّة و «أذلّتُها»، واستضافه النجاشي ملك الحبشة بعدما قاومه أصحاب المال و «أعزّة مكّة»... حتى أصبح محمّد، بعد وفاة القسّ، «رئيس النّصارى» المُوحَّدين «القانتين» الخاضعين أي «المسلمين»، أي زعيمهم الرّوحي الأوّل، والمسؤول عنهم. وقد قال «أمرْتُ لأنْ أكُونَ أوّل المسلمين» وقال أيضاً: «وإنّي أمررت أن أكونَ أوّل من أسلم» . وقال أيضاً: «وإنّي أمررت أن أكونَ أوّل من أسلم» . وقال أيضاً: وقال أيضاً.

على هذا،

بعد وفاة القس ورقة، انتقلت الزّعامة الروحيّة إلى محمّد، وأصبح محمّد «أوّل المسلمين». وبوفاة القسّ خشي محمّد أن يتركه الله وينساه، إذ «فتَر الوحي» مدّة من الزّمن تتراوح بين السنتين والثلاث سنين، وعاوده بعد ذلك مع كثير من التغيير في المواقف، والثلاث سنين، وعاوده بعد ذلك مع كثير من التغيير في المواقف، والتبديل في التعليم والتشريع، بما يناسب شخصيّة محمّد واستقلاليّته عن معلّمه، وبما يوافق الظروف المستجدّة وأحوال البيئة والمجتمع. وأعلن القرآن عن عودة الوحي هذه بقوّة: «ما ودَّعك رَبُّك وما قلّى (أي: وما أبغضك). ولَلاّخرَةُ خُيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى» (١٢٨).

<sup>(</sup>١٣٥) سورة الزّمر ٢٩/ ١٢.

<sup>(</sup>١٣٦) سورة الأنعام ٦/١٤.

<sup>(</sup>۱۳۷)سورة الأنعام ٦/ ١٦١...

<sup>(</sup>۱۳۸) سورة الضحى ۹۳/۳-٤.

وما يؤكد لنا، أيضاً، خلافة محمد للقس هو أن الإسلام، في بدء أمره، وكما كان في أيّام القس وتحت تأثيره، لم يكن ديناً جديداً، ولم تكن دعوة محمد دعوة إلى دين جديد؛ بل كانت تعاليم من التوراة والإنجيل، وتعاليم إبيونية في الحسنات والصدقات، وتبشير بالجنة والنار والقيامة، ووعيد بالعقاب، وتذكير بأحوال الساعة الأخيرة، على ما عرفنا من تعاليم كثير من الشيع النصرانية.

ولم يكن في نيّة محمّد، والحال هذه، أن يُنزّل وحياً من السماء، أو أن يدّعي معرفة الغيب، بقدر ما كان يقصد «قراءة» كلمة الله الأعجميّة بلسانٍ عربي مبين، قراءة مفصيّلة وميسّرة للحفظ والذكر.

هذا هو قصد القسّ، ومهمّة النّبيّ، ومنطق الأحداث كلّها. وتلك هي مقاصد كتّاب السّيرة النبويّة. وبالرّغم من هذا كلّه، يريد مؤرّخو حياة محمّد أن يكون الأمر غير ذلك، ضنّاً بالنبوّة والدِّين الجديد، فأغفلوا، للأسف، وجود القسّ، وأنكروا لقاءاته المتعدّدة مع محمّد، وتجاهلوا إعلاناته.

فالشيخ الدكتور صبحي الصالح لم يقر إلا بلقاء واحد جرى بين القس والنبي قال: «فما عسى أن يكون النبي تعلم في هذين اللقائين (لقاء مع الراهب بحيرا وآخر مع القس ورقة) من علوم الغيب والتاريخ»(١٢٩١)؟. وعندما يستشهد الشيخ الدكتور بحديث البخاري يأخذ ما يناسبه ويغفل ما يزعجه، فينقل: «ولم يلبث ورقة

<sup>(</sup>١٣٩) ألشيخ صبحى الصالح، مباحث في علوم القرآن، بيروت، صفحة ٥٥

# ٩٠ قس ونبي

أن توفي»، ويترك «وفَـتَرَ الوحي» (''). ويستنتج: أنّ محـمّداً تعرّف على ورقة في آخر أيّام حـياته، ورآه عجوزًا ضريـراً، لا تصلح همّته لأيّ شيء. وكذلك هو الأمـر مع محـمد حسين هيكل فـي موسوعـته «حياة مـحمّد»، فهو يتجـاهل القسّ ودوره، ولم يذكر من اللقاءات أو الإعلانات سوى اثنين وبطريق العرض (''')...

لماذا هذا التنكر؟ إنْ كان جهلاً فهو طعنةٌ في وقائع التّاريخ؛ وإنْ كان تجاهلاً فهو طعنة في صميم الحقيقة.

#### \*\*\*

بقي أن نسأل عن قصّة الراهب بَحيرا: لماذ يجهد مؤرّخو حياة النبيّ في التّركيز على الرّاهب بحيرا، حتى تحوَّلت أنظار الناس إليه على حساب القسّ ورَقة؟! يلهج النّاس باسم الرّاهب بحيرا، ويجهلون كلَّ شيء عن القسّ ورقة. فما سبب ذلك؟ وما القصد منه؟

إنّ في الأمر تضليلاً وتمويهاً للواقع: فالرّاهب بحيرا، على مكانته العظمى في النصرانيّة، وعلى كونه «انتهى إليه علم النصرانية في ذلك الزمان»، وبالرغم من تردّد تجّار قريش على صومعته في بصرى، لم يكن له ذلك الأثر الفعّال؛ ذلك لأنّ رحلات محمّد إليه لم تكن كافيةً للدلالة على تثقيفه على يده. ومهما يكن من أمر، فإنّ اللقاءات المحدودة التي حصلت بين محمّد وبحيرا لا تعطى النتائج

<sup>(</sup>١٤٠) ألمرجع السابق نفسه، ص ٥٥.

<sup>(</sup>١٤١) محمد حسين هيكل، حياة محمّد، القاهرة، صفحة ١٣٥–١٣٧.

التي نستطلعها في تعاليم القرآن، ولا تستحق أن يعيرها الناس أهميّة بالغة ويتوقّفوا عندها. هذا يمكن نقضه بسهولة.

وبالفعل توقّف موّر خو حياة النبي على دور الراهب فتوفقوا في نقضه ورفضه، كما توفّقوا في التركيز على الرّاهب على حساب القسّ. وتركيزهم على الرّاهب وتحويل أنظار الناس إليه ورّدُهم على ما استنبطوا من أضاليل حوله أعطى أهميّة لبحيرا دون ورقة. وبهذا فُقدَ أثر الإثنين معاً. وضاع الباحثون بين الرّاهب والقسّ. ولسهولة رفض أثر الراهب ظنّ الناس أنّ أثر القسِ هو أيضاً يُرفض بالسهولة نفسها. ونأمل أن يكون بحثنا هذا ردّ بعض الاعتبار للقسّ ورقة.



#### الفصل الثالث

# وبخيع ولقسّ وقررَه ولنّبيّ

أوُّلاً - إنجيلُ القسُّ وَرَقة

ثانياً - قُرآنُ النّبيّ محمّد

ثالثًا - وحدة الوحي في الإنجيل والقرآن

رابعاً - النَّبِيُّ يُعَلِّم مَا تَعَلَّمَ مِن القسَّ



# أَوَّلاً - إِنجِيلُ القسِّ وَرَقَة

نذكر بمهمة القسّ ورقة التي عُرف بها ولم يُعرف بغيرها، وهي، كما جاء على لسان المحدِّثين، وفي صحيحَي مسلم والبخاري، وأغاني أبي الفرج الأصفهاني، وسيرة ابن كثير، وغيرهم (١)... إنّ القسّ ورقة كان ينقل الإنجيل العبراني من الأراميّة إلى العربيّة.

فما هو الإنجيل العبراني هذا؟ وما هي تعاليمه؟ هل من إنجيل بهذا الاسم في علوم الكتاب المقدّس؟ وهل وُجِد حقًا في الكنيسة؟ وأيّة كنيسة؟ وأيّة شيعة من شيع النّصارى كانت تأخذ بتعاليمه؟ مَن يُحدّثنا عنه غيرُ القسّ ورقة؟

ألجواب عن هذه الأسئلة لا نجده عند أيّ مورّخ عربيّ أو مسلم، بل عند آباء الكنيسة ومؤرّخيها. فهم خير شاهد على تراث الكنيسة وكتبها. وبالفعل، فإنّنا نرى عندهم الكثير من الإشارات إلى ما يسمّى في تاريخ الكنيسة به «الإنجيل بحسب العبرانيّين». وعلينا أن نستعرضها. وعلينا أن نقابل بين تعاليمه وتعاليم إنجيل القسّ ورقة. فها هو المطلوب الآن.

لنبدأ بمَن ذكر «الإنجيل العبراني» من آباء الكنيسة ومؤرّخيها بحسب تسلسلهم الزمني:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ١/٧٨-٧٩، صحيح البخاري ١/٣٨-٣٩، الاغاني للأصفهاني الأصفهاني ١/٤١٤، ابن كثير، السيرة النبويّة ١/٣٨٦.

جاء عن أحد آباء الكنيسة المدعق محسب، (وهو من أوائل القرن الثاني)، «أنه كان ينقل أشياء من الإنجيل بحسب العبرانيين، الإنجيل الأرامي الذي هو بالحرف العبراني» (٢).

٢. ويقول القديس إيريناوس أسقف ليون (+٢٠٨): «إنّ الإبيونيّين يستخدمون الإنجيل بحسب متّى وحده، ولكنّهم لا يعتقدون الاعتقاد الصحيح في الرّبّ»<sup>(٣)</sup>.

٣. وقرأ إكليمنضوس الإسكندري (+٢١٦) في الإنجيل العبراني هذا قولاً منسوباً إلى المسيح، فقال: «كما هو مكتوب في الإنجيل بحسب العبرانيّين: مَن يَعجب يملكُ، وَمَن يملك يستريح»<sup>(3)</sup>.

3. أمّا أوريجينوس (+٢٥٢) فيذكر الإنجيل العبراني في كتبه التفسيريّة. يقول في تفسيره على إنجيل يوحنا: «مَن يَقبل الإنجيل بحسب العبرانيّين يجد فيه هذه الآية: "إنّ أمّي الرّوح القدس خَطفني بشعرة من رأسي، وأصعدني جبلَ ثبور العظيم "»(°). ويقول أيضاً في تفسيره على إنجيل متّى: «إنّ الشاب الغني، بحسب الإنجيل العبراني، حكّ رأسه، ولم يرض بعرض المسيح له. وقال له يسوع: "كيف تقول إنّني أتممتُ الناموس والأنبياء، وأنت ترى إخوتك أبناء إبراهيم يموتون جوعاً، وتخنقهم المذلّة، وبيتُك مملوء خيرات!؟ "»(¹).

Eusèbe, Histoire Ecclésiastique, IV, 22, 7. (Y)

Saint Irénée, Contre les Hérésies, I, 26, 2. (٣)

Clément d'Alexandrie, Stromates, II, 9, 45( £)

Origène, Commentaire sur saint Matthieu, XV, 14. (°)

Origène, Commentaire sur saint Jean, II, 12. (1)

وأمّا أوسابيوس القيصري (+ ٣٤٠)، الملقب بأبي التاريخ الكنسي، وهيرودوت المسيحية، في شهد على أنّ «الإنجيل بحسب العبرانيين هو الأصحّ في نظر العبرانيين الّذين آمنوا بالمسيح» (\*). ويقول عن الإبيونيين إنّهم «كانوا يَستخدمون فقط الإنجيل المسمَّى بحسب العبرانيين، وقلّما يكترثون بغيره» (^). ويقول عن عقيدتهم: «إنّهم كانوا يحفظون السبت وسائر العادات اليهودية ويغارون على اقامة أحكام التوراة، ويعتبرون أنّ الخلاص يقوم، لا على الايمان بالمسيح وحده، بل على إقامة شريعة موسى أيضاً» (\*). ويقول في مكان آخر: «إنّ المسيح ذكر الشّقاق الذي ستتعرض له النفوس في العائلات، كما نجده في الإنجيل بحسب العبرانيين» (\*).

7. أمّا إبيفانوس أسقف قبرص (+٢٠٤) في ستفيض في الكلام على الإبيونيين وإنجيلهم العبراني، كما على تعداد معظم الشّيع المسيحيّة والنّصرانيّة في العصور الأربعة الأولى للكنيسة. يقول عن الإبيونيين، مثلاً: «إنّهم يأخذون بإنجيل متّى، ويعتمدون عليه وحدّه دون سواه، ويُسمّونه الإنجيل بحسب العبرانيين. وأنجيل متّى هذا، الذي بحوزتهم، ليس كاملاً؛ بل هو محرّفٌ وناقص» (١٠) وكلام إبيفانوس هذا ترداد وتوضيح لكلام إيريناوس الذي ذكرناه أنفاً.

Eusèbe, Histoire Ecclésiastique, III, 25, 5. (V)

III, 27, 4. ألرجع نفسه (٨)

Eusèbe, H.E., III, 27, 6. (9)

Eusèbe, Théophanie, IV,12... (\.)

Epiphane, Panarion, XXX, 3. (11)

V. ويذكر القديس جيروم (+٢٠٤) الإنجيل العبراني في جملة كتب: في تفسيره لأشعيا (١٠١)، وتفسيره لحزقيال (١٠١)، وتفسيره لأفسس (١٠١)، وتفسيره للتي الذي يول: لأفسس (١٠١)، وتفسيره للتي الذي يستخدمه النصارى أيضاً، وفي الإنجيل بحسب العبرانيين الذي يستخدمه النصارى أيضاً، والموضوع في الأرامية ... وهو قريب المشابهة بأنجيل متى، محفوظ في مكتبة قيصرية» (١١١)، وفي كتابه مشاهير الرجال يقول: «إنّ الإنجيل المسمّى بحسب العبرانيين، الذي نقلتُه حديثاً إلى اليونانية واللاتينية، والذي استخدمه أوريجينوس، يقول: "إنّ يعقوب حلَفَ بألاّ يأكلَ خبزاً منذ السّاعة التي شرب فيها كأس الربّ إلى الوقت الذي رآه يقوم من بين الأموات. وقال له الربّ: خذ المائدة والخبز. وأضاف: كُلْ خبزك، لأنّ ابن الإنسان قام من بين الأموات " (١٠٠).

وغير هذه الشهادات كثير تجدها في مقالة الأب «لاغْرَانْج»، مؤسس المدرسة البيبليّة في أورشليم، في «المجلّة الكتابيّة» (١٨٠)، وهو يحقّق في أصل «الإنجيل بحسب العبرانيين»، وفي تعاليمه، وصحّة نسبته إلى الإبيونيّن.

\*\*\*

Saint Jérôme, Commentaire sur Isaïe, XI, 2. (\Y)

Saint Jérôme, Commmentaire sur Ezéchiel, XVIII, 7. (۱۳)

Saint Jérôme, Commentaire sur Ephésiens, V, 3, 4. (\)

Saint Jérôme, Commentaire sur Matthieu, XII, 13. (10)

Saint Jérôme, Dialogue contre les Pélagiens, 3, 2. ( \ \ \ )

Saint Jérôme, De Viris Illustribus, II. (\V)

M.J. Lagrange, L'Evangile selon les Hébreux, Revue Biblique, 2 (1922), p. (\\)
161-181; 3 (1922), p. 322-349. Voir S.D.B., Apocryphes, 470-475..

يتضح لنا من شهادات الآباء والمؤرّخين أنّ الإنجيل العبراني كان واسع الانتشار: لقد وجد واتّخ ذ بتعاليمه في أنطاكيا، والإسكندريّة، وحلب، وآسيا الصغرى، وليون، وقبرص، وروما؛ وربّما في مكّة أيضاً.

ويبدو أيضاً أنّه تُرجم إلى لغات عديدة: لقد وضع، أصلاً، في اللّغة الأراميّة، ثمّ نُقل إلى اليونانيّة، ثمّ إلى اللّتينيّة؛ وربّما إلى العربيّة أيضاً.

وجال في عصور متتالية، منذ القرن الثاني حتّى أوائل القرن السابع؛ وربّما إلى يومنا هذا أيضاً في ترجمته العربيّة.

وكثر الكلام عليه عند معظم آباء الكنيسة ومؤرّخيها؛ واعتمد عليه الإبيونيّون، بنوع خاصّ. وسمِّي، تارة، «إنجيل النّصارى»، وطوراً «إنجيل الرّسل الإثنّي عشر»؛ وربّما أيضاً «إنجيل العرب»؛ وقد كان أيضاً بين يدّي «الحُمْس» من قريش، العاكفين المتحنّفين في الكعبة وغار حراء.

ومن المحتم القول بأن وجود الإبيونيين في مكة وقريش يفرض وجود الإنجيل بحسب العبرانيين؛ أو أيضاً: وجود الإنجيل العبراني في مكة وقريش يفرض وجود الإبيونيين. وما يشير إلى ذلك، ويؤكّده، إعتماد القرآن على تعاليم هذا الإنجيل في موضوعات عدّة، نعددها ونبينها في الفصل الأخير؛ وبنوع خاص موضوعات في المسيح عيسى، وأمّه، والروح القدس، والحسنات والصدقات، وأحوال المعاد الأخير، وغيرها.. هذه الموضوعات هي نفسها في

«القرآن العربي» وفي «الإنجيل العبراني»؛ وهي نفسها عند «الحُمْس» من قريش وعند «الإبيونيّين» من النصاري(١٩٠).

أمّا طريقة الترجمة التي قام بها القسّ ورقة للإنجيل العبراني من الأراميّة إلى العربيّة، فلا تعني ترجمة حرفيّة ودقيقة، كما هو الحال اليوم؛ بل كانتُ، في الحقيقة، كما يقول القرآن العربي نفسه: «تفصيلاً»، و«تصريفاً»، و«تيسيراً»، و«تذكيراً»، و«تصديقاً» (۲۰)... هذه الطريقة كانت متبعة في القديم، في الأوساط النصرانيّة، وفي الكتب المقدّسة نفسها. وللدلالة على ذلك «يكفي أن نقابل بين متّى ٤/ الكتب المقدّسة نفسها. وللدلالة على ذلك «يكفي أن نقابل بين متّى ٤/ المتعيا ٢٤/ ١-٤» (٢٠).

وهذه الطريقة في الترجمة هي «أقرب إلى التفسير اللاهوتي والدفاعي منها إلى الترجمة بالمعنى الصحيح» (٢١). إنها، بلا ريب، طريقة المترجمين الأقدمين، كما هي طريقة القس ورقة في نقله

<sup>(</sup>١٩) يوجز جواد علي عقيدة الإبيونيين بقوله: «يعتقدون بوجود الله الواحد، خالق الكون وينكرون رأي بولس الرسول في المسيح. ويصافظون على صرمة يوم السبت وحرمة يوم الرب... ويعتقد أكثرهم أنّ المسيح بشرٌ مثلنا، امتاز على غيره بالنبوّة، وبأنه رسول الله... وهو نبيّ كبقية من سبقه من الأنبياء المرسكين... وبعضهم أنكر الصلب المعروف، وذهب إلى أنّ من صلب كان غير المسيح، وقد شُبّه على من صلبه، فظنّ أنّه المسيح حقًا. ورجعوا إلى أنجيل متّى بالعبرانية...» (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ٢/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٢٠) سنرى معنى هذه الألفاظ فيما يلي.

J. Daniélou, Théol. du Judéo-Christianisme, p. 103. Voir TOB., note (r) sur (Y\)

Mt. 4, 15; et note (r) sur Mt. 12, 17.

Kilpatrick, The Origin of the Gospel according to Matthew, Oxford, 1946, p. (YY)

الإنجيل بحسب العبرانيين من الأرامية إلى العربية. «ولقد كان هناك مدرستان للترجمة، أو نوعان من المدارس التفسيرية: ألمدرسة الحرفية Midrachim darchani تتبع آيات التوراة آية فآية، والمدرسة التفصيلية Midrachim parchani تتبع المعنى الموجود في مقاطع الكتاب» (٢٣).

بقي علينا أن نعرف شيئاً عن الترجمة العربيّة نفسها. لكنّ هذا رهن بفرصة يوّفرها لنا التاريخ، فيتاح للمنقّبين في آثار مكة وتحت رمالها اكتشاف تلك الترجمة الثمينة. وما دام ذلك مستحيلاً، يبقى لنا تحسّر عليها إلى الأبد. ومع هذا يفيدنا النظر في الأثر العظيم الذي خلّفه القسّ ورقة والنّبيّ محمد. وقد يكون القرآن العربي هو هذا الأثر.

ولكن، لنرى، قبل ذلك، ما في القرآن العربي من شهادات يشهد بها على نفسه، إذ يقول هو نفسه عن نفسه، بأنّه «قراءة»، «مصدِّقة»، «مفصِّلة»، و«ميسَّرة» لكتاب أعجميّ. فلننظر.

V. Manns, Essais sur le judéo-christianisme, jérusalem, p. 74 (YY)

# ثانياً - قرآن النّبيّ محمّد

لم يكن محمّد يدري ما الكتاب وما الإيمان لولا وجود مَن يَهديه إليهما ليضعه على الطريق القويم: «مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الكتَابُ وَلا الإِيْمَانُ... وَإِنَّكَ لَتُهُدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمً» (37). ولم يكن يعرف ما في الكتاب من علم لولا وجود معلّم يعلّمه ما لم يكن يعلم: «وَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيكَ الكتَاب وَالحِكْمَة، وَعَلَّمكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» (67). ويوم يشك محمّد بما يَعلم، عليه أن يسال مَن عنده علم الكتاب (٢٦). وعليه، فإن حقيقة كتاب محمّد تأتي من حقيقة نسبته إلى كتاب سابق، وإنّ علم محمّد هو علم لكتاب سابق. وقد يكون قرآن محمد هو أيضاً قراءة محمّد هو علم لكتاب سابق. وقد يكون قرآن محمد هو أيضاً قراءة شهادة الكتاب السابق. فلننظر في القرآن العربي نفسه، فشهادته خير شهادة الكتاب السابق. فلننظر في القرآن العربي نفسه، فشهادته خير شهادة الكتاب السابق.

#### ١ - القرآن هو «قراءة» للكتاب الأعجمي

القرآن، لغة، يعني قراءة. وهو مصدر آرامي للفعل الشلاثي المعتلّ الأخير: «قُرُو، نِقْرِي، قِرْبُونُو». ويعني: «قراءة» أو «تلاوة»

<sup>(</sup>۲٤) سورة الشورى ۲٤/۲٥.

<sup>(</sup>٢٥) سورة النساء ٤/١١٣.

<sup>(</sup>۲٦) سورة يونس ١٠/ ٩٤.

<sup>(</sup>٢٧) ألمق صود في هذا الفصل ليس إظهار التقارب بين الإنجيل العبراني والقرآن العربي من حيث المضمون، وهو ما سنراه مفصّلاً في الفصل الأخير؛ بل من حيث التعابير التي يستعملها القرآن العربي.

لنصِّ مكتوب. وقد ورد معرَّفاً بالألف واللاّم ٥٨ مرّة، وفي صيغة النكرة ١٢ مرّة. والجدير بالذّكر أنّ صفة «عربي» تتبع صيغة النكرة. وليس من ذكر للفظة «عربي» إلاّ وهي صفة للغة القرآن. والقرآن، في ترجمته العربيّة، كما في أصله غير العربي، هو وَحيُّ وهُدىً وشفاء: «أالعُجُميُّ وَعَرَبِيًّ! قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاء» (٢٨).

إلاّ أنّه «جُعل» بلسان عربي ليعقله العرب: «إنّا أَنْدَرُلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. عَرَبِيًا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ. عَرَبِيًا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَإِنّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَإِنّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَإِنّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَينَا» (٢٠)، أي: إنّ القرآن، في صيغته العربية، موجود في الكتاب الأصل. هذا القرآن، «كتّابٌ فُصلّت آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًا لِقَومٍ يَعْلَمُونَ» (٢١)، أي: ليتبيّن المؤمنون تفاصيله، ويعلموا عربيّا لقوم يعندوا على أخباره وقصصه: «نَحْنُ نَقُصُ عَلَيكَ آحْسَنَ القَصرَصِ بمَا أوحَينَا إلَيكَ هَذَا القُرْآنَ» (٢٠)، ويهتدوا به. وهو في لغته العربيّة، من كلّ عوج وضلال: «وَقُرْآناً عَرَبِيًا غَيْر دَي عوج لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ» (٢٠).

«جُعِلَ» في اللغة العربيّة ليتمكّن محمّد من قراءته وحده دون الاتّكال على سواه: «إقْرَأُ كِتَابَك. كَفَى بِنَفْ سِكَ اليّومَ عَلَيكَ حَسِيباً» (٣٤)،

<sup>(</sup>٢٨) سورة فصلت ٤١/٤١.

<sup>(</sup>۲۹) سورة يوسف ۲/۱۲.

<sup>(</sup>٣٠) سورة الزخرف ٤٣/٣-١٤.

<sup>(</sup>٣١) سورة فصلت ٤١٪.

<sup>(</sup>۳۲) سورة يوسف ۲/۱۲.

<sup>(</sup>٣٣) سورة الزّمر ٣٩/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣٤) سورة الإسراء ١٧/ ١٤؛ قد يكون المقصود "كتاب الأعمال" الذي سيحاسب

وليت مكن أيضاً من أن يبشر به مكة وسائر القُرى وينذرها ويبلّغ الم رسالة ربّه: «أوْحَينَا إلَيكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لتُنْذِرَ أُمَّ القُرَى وَمَنْ حَولَهَا» (٥٠). ولو حصل العرب عليه بلغته الأعجميّة لما أدركوا تفاصيله وأخباره، ولكانوا تمنّوا أنْ يُنقل إليهم بلغتهم: «ولو جَعلْنَاهُ قُرْآناً أعْجَميّاً لَقَالُوا: لولا فُصلّتُ آياتُه!» (٢٠)؛ وبالعكس أيضاً: لو حصل عليه الأعجميّون بلغة عربيّة لما آمنوا به: «ولو نَزّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأعْجَميِّينَ فَقَرّاهُ عَلَيهِمْ مَا كَانُوا به مُؤْمنينَ» (٢٠).

نستنتج ونقول: إنّ قرآنَ النّبيّ محمّد هو قراءة عربيّة لإنجيل القسّ ورقة، لا أكثر ولا أقلّ. كُتبَ بلسانٍ عربيّ مُبين ليعقله العرب ويؤمنوا بها.

### ٢ - ... قراءة عربية «مفصّلة» للكتاب الأعجمي

«التفصيل» ، بحسب مفهوم القرآن، يعني أمرين:

ألأمر الأوّل يعني «تعريباً» ونقلاً من لغة إلى لغة، ليدرك المؤمنون مضمونه ويعملوا بموجبه. وقد تمنّى المكّيون أن يُعَرَّبَ لهم الكتاب، فلبّى محمّد (؟) أمنيّتهم بحسب قوله: «وَلُو جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَميّاً (كما هو عليه الإنجيل العبراني) لَقَالُوا: لَولاً فُصلُتْ آيَاتُه!» (مَن لُولا ترجمتُ آياته إلى لغتهم! وأكّد لهم أنّ الكتاب

عليه النّبيّ في اليوم الأخير. في كلّ حال، كتابٌ لا بدّ من «قراءته».

<sup>(</sup>٣٥) سورة الشورى ٤١/٧.

<sup>(</sup>٣٦) سورة فصلت ٤١/٤١.

<sup>(</sup>۳۷) سورة الشعراء ۲۱/۸۹۱–۱۹۹.

<sup>(</sup>٣٨) سورة فصلت ٤٤/٤١.

الأعجمي نُقِلَ إلى لسانهم العربيّ بواسطة خبير حكيم: «كتَابٌ فُصُلُتُ اللهُ تُمّ اللهُ عُمْلَتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبيرٍ» (11) «كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمّ فُصُلُتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبير» (11)

والأمر الشاني يعني تفريق آيات الكتاب، وتبويبها، وجعلها فصلاً فصلاً، وسورة سورة، واعطاءها للناس بحسب المناسبات، ومن أجل حفظها بسهولة، وتذكّرها بيسر وسرعة. وقد ردّد محمد (؟) قصده هذا، فقال: «وكَذَلِكَ نُقُصلُّ الآياتُ لِقَوم يَعْلَمُونَ» ((٤) «وَهُوَ الّذِي آنْزَلَ إِلَيكُمُ الكتَابُ مُغَصلًا (٢٤)، و «لَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكتَاب فَصلَّلنا الآياتِ لِقَوم يَذَكَّرُونَ» (٤٤)، و «قَدْ فَصلَّنا الآياتِ لِقَوم يَذَكَّرُونَ» (٤٤)، و «كُلَّ شَيْء عَلَى علم "٢٤)، و «قَدْ فَصلَّنا الآياتِ لِقَوم يَذَكَّرُونَ» (٤٤)، و «كُلَّ شَيْء فَصلَّنا الآياتِ لِقَوم يَذَكَّرُونَ» (٤٤)، و «كُلَّ شَيْء فَصلَّنا الآياتِ لِقَوم يَذَكَّرُونَ» (٤٤)،

كلا الأمرين يعني أنّ الكتاب العربي «تصرّف» بآيات الكتاب العبي «تصرّف» بآيات الكتاب العبراني تيسيراً للذكر. قال: «وَلَقَدْ صَرّفْنَا فِي هَذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ لِيَدَّكُّرُوا» (٢٠١)، وقال أيضاً: «وَلَقَدْ صَرّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَل» (٢٠١)، ويردد: «وَأَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً وَصَرّفْنَا فِيهِ» (٨٤).

<sup>(</sup>٣٩) سورة فصّلت ٢١/٤١.

<sup>(</sup>٤٠) سورة هود ١/١١.

س. الأعراف 4/77؛ التوبة 4/11؛ الروم 47/77؛ يونس 11/9.

<sup>(</sup>٢٤) سورة الأنعام ٦/١١٤.

<sup>(</sup>٤٣) سورة الأعراف ٧/٢٥.

<sup>(</sup>٤٤) سورة الأنعام ٦/١٢٦.

<sup>(</sup>٥٤) سورة الإسراء ١٧/١٧.

<sup>(</sup>٢٦) سورة الإسراء ١٧/ ١٤.

<sup>(</sup>٤٧) سورة الإسراء ١٧/ ٨٩؛ أنظر: سورة الكهف ١٨ / ٤٥.

نستنتج ونقول: إنّ القرآن العربي هو «تَقْصِيلُ الكِتَابِ (الأعجمي) لا رَيْبَ فِيهِ»(٤١).

# ٣ - ... وقراءة «مصدّقة» للكتاب الأعجمي

لئن «تصرّف» القرآن العربي و«فصل» آيات الكتاب الأعجمي، بحسب مقتضى الظروف والمناسبات، فإنّه يبقى، في مطلق الأحوال، وممصد والمتعريب» و«التفصيل» و«التصريف» فيه بعض الشيء فإنّ تعليمه يبقى أيضاً «مُصدُقاً» و«التصريف» فيه بعض الشيء فإنّ تعليمه يبقى أيضاً «مُصدُقاً» لتعليم الكتاب الأصل. وقد ردّد محمد (؟) هاجسه هذا مراراً، ليبرهن للنّاس صدق ما يُنقل إليهم من «الكتاب الذي بين يديه»، وليشهد لهم أنّ كتابه العربي إنّما هو بالفعل «تصديق» للكتاب العبراني، وهو «الحق مصدد أنّ يديه»، ولو كان في ما نسمع ترداد وتكرار. قال:

«وَمِنْ قَبْلِهِ (أَي القرآن) كتابُ موسَى إِمَاماً ورَحمَةً. وهَذَا (القرآن) كتَابٌ مُنْذُلْنَاهُ (القرآن) كتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَمُصَدِّقُ الذي بَيْنَ يَدَيهِ (أي قبله من الكتب)» (٢٥)، و «نَزَّلَ عَلَيكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَا بَينَ يَدَيهِ (أي قبله من الكتب)» (٢٥)، و «نَزَّلَ عَلَيكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَا بَينَ يَدَيهِ » (٢٥)، «إنّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ

<sup>(</sup> $\dot{\Lambda}$ ٤) س. طه  $\Upsilon / \Upsilon / \Upsilon$ ۱؛ الأحقاف  $\Upsilon 3 / \Upsilon \Upsilon$ ؛ الأنعام  $\Upsilon / \Upsilon 3$  و  $\Gamma \sim \Upsilon / \Upsilon \sim \Lambda / \Lambda$ 0.

<sup>(</sup>٤٩) سورة يونس ١٠/٣٧.

<sup>(</sup>٥٠) سورة آل عمران ٣/٣.

<sup>(</sup>٥١) سورة الأحقاف ١٢/٤٦.

<sup>(</sup>۲۰) سورة الأنعام ٦/٩٢.

<sup>(</sup>۵۳) سورة آل عمران ۳/۳.

مُصدِّقًا لَمَا بَينَ يَدَيهِ» (3°)، «وَالَّذِي أَوحَ بِنَا إليكَ مِنَ الكَتَابِ هُوَ الحَقُّ مُصدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيهِ» (9°)، «وَمُصدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ» (9°).

والسامعون يَعرفون ذلك تمام المعرفة، وبنوع خاصّ، أهلُ الكتاب. هؤلاء: «لمَّا جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَهُمْ... كَفَرُوا بِهِ» (٧٥)، و«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الكَتَابَ! آمنُوا بِمَا نَزَّلْنَا (مِن القرآن) مُصَدَّقًا لَمَا مَعَكُمْ (مِن التوراة)» (٥٠)، «وَإِذا قيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ (القرآن)، قَالُوا: نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَينَا (أي التوراة. قال:) وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وَهُو (أي القرآن) الحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُم» (٢٥).

نستنتج: إنّ بعض التّوراة والإنجيل كان بين يدي محمّد (؟)، يفصلها بالحقّ، ويتصرف بها لتيسير الذكر، وينقلها بالصّدق. ولم يكن هذا القرآن العربي، بالنتيجة، «حَدِيثًا يُفْتَرَى، وَلَكِنْ تَصْدِيقً الَّذي بَيْنَ يَدِيْهِ، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْء، وَهُدًى، وَرَحْمَةً لِقَومٍ يُؤْمِنُونَ» (١٠٠.

## ٤ - ... وقراءة «ميسرة» للكتاب الأعجمى

من مميّزات القراءة العربيّة للكتاب الأعجميي أنّها قراءة «ميسرّة»، أي أنّها تُدْرَكُ بسهولة، وتُعهم بسهولة، وتُحفظ بسهولة.

<sup>(</sup>٤٥) سورة البقرة ٢/٩٧.

<sup>(</sup>٥٥) سُورة فاطر ٣٥/٣١.

<sup>(</sup>٥٦) سورة آل عمران ٣/٥٠؛

<sup>(</sup>٥٧) سورة البقرة ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٥٨) سورة النساء ٤/٧٤.

<sup>(</sup>٥٩) سورة البقرة ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>۲۰) سورة يوسف ۱۱۱/۱۲.

وهي ميسرة لمحمد ولجماعته بلسان عربي من بين: يسرها الله لمحمد، ليقوم برسالته على أكمل وجه؛ ويسرها لجماعته، لتعقلها، وتحفظها، وترتّلها ترتيلاً. وهذا قصد محمد (؟) وقد أعلنه مراراً. فلنسمع، ولو في السمع تكرار وملل:

«وَقَدْ يُسَرُّنَا القُرْآنَ لِلدِّكْرِ (أي: سهّلناه للحفظ) فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ (متَّعِظ به وحافظ له؟)» (مَنَّعِظ به وحافظ له؟)» (مَنَّا يُسَرُّنَاهُ بِلِسَانِكَ (لتفهمه العربُ منك) لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ؟» (١٢) «فَإِنَّمَا يَسَرُّنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ المُتَّقِينَ منك العرب أن يقرأوا (من العرب) وَتُنْذِرَ بِهِ قَوماً لُدًا» (١٢)؛ وعلى المتَّقين من العرب أن يقرأوا ما تيسّر لهم من الآيات، فلذلك كان يدعوهم باستمرار، ويقول: «فَاقْرَأُوا مَا تَيُسَرَّ مِنْهُ» (١٤).

وقد يساعد الترتيل على تيسير القرآن فيكون أسهلَ حفظاً وأقربَ منالاً وأيسرَ تذكّراً، فطلب الله (؟) من نبيه أن يقوم بالترتيل: «رَتّلِ القُرْآنَ تَـرْتيلاً» (١٠)، «وَرَتّلْنَاهُ تَرْتيلاً» (١١)، أي: بحسب تفسير الجلالين: "أتينا به شيئاً بعد شيء بتمهّل وتؤدة لتيسير فهمه وحفظه". وطلب الله (؟) أيضاً من محمّد أن يقوم بتلاوة الآيات ليعرف الذين عندهم الكتاب—الأصل، إذا ما تُلي عليهم القرآنُ العربي،

<sup>(</sup>٦١) سورة القمر ٥٤/١٧ و٢٢ و٢٣ و٤٠

<sup>(</sup>٦٢) سورة الدّخان ٤٤/٨٥.

<sup>(</sup>۲۳)سورة مريم ۱۹/۹۷.

<sup>(</sup>٦٤)سورة المزمّل ٧٣/٢٠.

<sup>(</sup>٥٠) سورة المزمّل ٧٣/٤؛ سورة الفرقان ٢٥/٣٣.

<sup>(</sup>٦٦) سورة الفرقان ٢٥/٣٣.

أنّه من عند الله، فيخرّون ساجدين: «وَالّذِينَ أُوْتُوا العِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ، إِذْ يُتْلَى عَلَيهِمْ، يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً. وَيَقُولُونَ: سُبْحَانَ رَبِّنَا» (٦٧).

إن فضل القرآن العربي على الكتاب الأعجمي أنّه أصبح مُيسَّراً بلسان عربيٍّ مُبين، يفهمه العرب، ويحفظونه بسهولة. ولا غرابة في الأمر، فاللّهُ لا يرسل رسولاً إلاّ بلسان قومه ليتبين لهم الحقُّ واضحاً: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلاّ بلِسَانِ قُومِهِ لِيُبيِّنَ لَهُمْ» (١٨).

نستنتج ونقول: إن محمدًا، أو الله، أو القس ورقة (؟) رغب في أن يكونَ للعرب كتاب بلسانهم ليتبيّنوا تعاليمه، ويؤمنوا بآياته، وبذلك تزول الحجّة عنهم عندما يتيسّر لهم بلسانهم كل شيء.

## ٥ - ... ألقرآن العربي «تذكرة» للكتاب الأعجمي

«ألتذكرة»، بحسب مفهوم القرآن، تعني أمرين:

أَلْوَل يعني خُلاصَة أخبار النّبيّين السَّابقين وقَصصهم وتعاليمهم وأمثالهم. نقول: لم يكن هم محمّد (؟) أن ينقل إلى المتقين من العرب الذين استجابوا دعوته كلَّ أسفار العهدين القديم والجديد، بل بعضاً منها، ممّا يناسب حالَهم وعقيدَتهم ومقدرتهم. وأكّد ذلك بقوله المتكرّد: «كَلاَّ إنَّهُ تَذْكِرَةٌ» (٢٠)، و«كَالاَ إنَّهَا تَذْكِرَةٌ» (٢٠)، و«لَا أَنَّهَا تَذْكِرَةٌ» (٢٠)،

<sup>(</sup>۱۷) سورة الإسراء ۱۰۷/۱۰۸–۱۱۰۸

<sup>(</sup>۲۸) سورة إبراهيم ۱۲/3.

<sup>(</sup>٦٩) سورة المدتّر ٧٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>۷۰) سورة عَبس ۸۰/۱۱.

<sup>(</sup>٧١) سورة الحاقة ٢٩/٨٦.

أمّا الذين أوتوا العلم والراسخون فيه فليسوا بحاجة إلى «تذكرة» لأنّهم يعرفون كلَّ الكتاب بآياته المُحْكَمَاتِ كما بآياته المُتَسَابِهَات (٢٢)؛ في حين أنّه «تذكرة»، أو «مختصر»، أو أيضاً «خلاصة» كافية للعرب ليكونوا على الصراط المستقيم: «إنّ هَذِهِ تَذْكرَةٌ. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَى رَبِّه سَبِيلاً» (٢٧)؛ لأنّ العرب لم يأتوا «مِنَ العلَّمِ إلاّ قَليلاً» (٤٧)؛ و«لا يُؤْمِنُونَ إلاّ قَليلاً» (٤٧)؛ كما «لا يَذْكُرُونَ اللهَ إلا قليلاً» (٤١). ولبساطته وسهولة تعاليمه وقصصه حفظه النبيّ دون تعب وعناء: «مَا أَنْزَلْنَا عَلَيكَ القُرْآنَ لِتَشْقَى. إلاّ (أي: لكن أنزلناه) تَذْكرَةً لَنْ يَخْشَى» (٧٧).

ينتج عن هذا المعنى أنّ القرآن العربي هو ملخص سهل، أو خلاصة كافية، للتذكير بالتوراة والإنجيل. وقد أعطيت هذه الخلاصة للعرب قَصد التخفيف عنهم: «وَذَلِكَ تَخْفيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ» (٧٨). والمقصود هو هذا التخفيف: «يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُخَفِّفُ عَنْكُمْ» (٧٩)، «ألآنَ خَفَيْفُ اللّهُ عَنْكُمْ، وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً» (٨٠٠).

<sup>(</sup>٧٢) إشارةً إلى ما جاء في سورة آل عمران ٣/٧.

<sup>(</sup>٧٣) سورة المزمّل ٧٣/ ١٩.

<sup>(</sup>٧٤) سورة الإسراء ١٧/ ٥٨.

<sup>(</sup>٥٧) سورة البقرة ٢/٨٨؛ سورة النّساء ٤٦/٤ و٥٥٠.

<sup>(</sup>۷۷) سورة طه ۲/۲-۳.

<sup>(</sup>۷۸) سورة البقرة ۲/۸۷۸.

<sup>(</sup>۷۹) سورة النساء ٤/٨٨.

<sup>(</sup>۸۰) سورة الأنفال ۸/ ٦٦.

والأمر التّاني يعني «تَذْكِيرًا» بما ورد في التوراة والإنجيل. وعليه يقوم دور محمّد على أن يذكّر الناس بأنبياء الله السابقين وتعاليمهم: «ذَكّرُ، إنّما أنْتَ مُذَكّرٌ» (١٨). وراح محمّد يذكّر بأنبياء التوراة والآباء الأقدمين: «وَاذْكُرْ فِي الكتّابِ إِبْرَاهِيمَ» (١٨)؛ «وَاذكر في الكتّاب مُوسَى» (١٨)؛ «واذكر في الكتّاب إسْمَعيلَ» (١٨)؛ «واذكر في الكتاب إدريسَ» (١٨)؛ «واذكر عبدنا إبراهيم الكتاب إدريسَ» (١٨)؛ «واذكر عبدنا أيّوب» (١٨)؛ «واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب» (١٨)؛ «واذكر إسمعيل وأليسع وذا الكفْل» (١٨)؛ «واذكر أخا عاد» (١٨)؛ «واذكر في الكتاب مَريم» (١٠)... أذكُرْ وَذَكّرْ يا محمّد... لعلّ الذكرى تنفع: «ذكّر. فإنَّ الذّكررَى تَنْفَعُ المؤمنين» (١٠). وغلب على القرآن العربي اسم: «الذكر الحكيم» (١٩). وكم كان يعاتب محمّد الذين لا يذكرون، فيعاتبهم باستمرار: «أفلا تتذكّرون؟» (١٢).

<sup>(</sup>۸۱) سورة الغاشية ۸۸/ ۲۱.

<sup>(</sup>۸۲) سورة مريم ۱۹/۵۶.

<sup>(</sup>۸۳) سورة مريم ۱۹/۱۵.

<sup>(</sup>۱۶) سورة مريم ۱۹/3٥.

<sup>(</sup>۵۸) سورة مريم ۱۹/۲۵.

<sup>(</sup>٨٦) سورة ص ٣٨/ ٢٤.

<sup>(</sup>۸۷) سورة ص ۳۸ / ۵۵.

<sup>(</sup>۸۸) سورة ص ۳۸/۸۶.

<sup>(</sup>٨٩) سورة الأحقاف ٢١/٤٦.

<sup>(</sup>۹۰) سورة مريم ۱۹/۱۹.

<sup>(</sup>٩١) سورة الذاريات ٥١/٥٥.

<sup>(</sup>٩٢) وردت لفظة «ذكر» بمعنى القرآن للدلالة عليه أكثر من ٦٠ مرّة.

<sup>(</sup>٩٣) سورة الأنعام ٦/ ٨٠؛ سورة السجدة ٣٢ ع... وغيرها.

ألحقيقة تقضي بأن نقول: إنّ محمداً لم يكن يعرف أيّة لغة أجنبيّة. وأظنّ المسلمين يقبلون ذلك من دون صعوبة؛ لأنّهم يذهبون إلى أبعد من ذلك، فيقولون إنّ محمداً يجهل حتّى القراءة والكتابة. هذا يعني أنّ محمداً ليس هو الذي «فَصلّ) الكتاب الأعجمي؛ وليس هو الذي «بَيّنَ» آياته؛ وليس هو الذي «يَسَّره » بلسان عربي مبين... بل جلّ ما كان لمحمد أن يصنعه هو أن يكون للعرب نذيراً وبشيراً، وللكتاب مُبلغاً. وهذا هو الذي أكّد عليه القرآن وردد: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ (يا محمد) إلا بَشيراً وبَنديراً».

ومع هذا، لا نزال نسال: أين هو هذا الكتاب السابق الذي اعتمده القس والنبي؟ ونحن نعلم أن هناك كتباً كثيرة في التوراة وحول التوراة، منها ما هو رسمي ومنها ما هو منحول. ونعلم أيضاً أنّ نسخاً كثيرة من الإنجيل وعن الإنجيل، منها ما هو رسمي ومنها ما هو منحول... إلاّ أنّ القرآن العربي يذكر «الإنجيل» كأنّه واحد لا غير، يذكره معرّفاً بالألف واللام أثنتي عشرة مرّة (٥٩)، وأنّ كتب السيرة تذكره أيضاً بين يدي القس ورقة، وتسمّيه «إنجيل العبرانيين»، والقرآن العربي يأخذ مجمل تعاليمه منه...

<sup>(</sup>۱۶) سورة الفرقان ۲۰/۲۰؛ س. سبأ ۳۶/۲۲؛ س. الإسراء ۱۰۰/۱۰ س. البقرة ۲/۹۱؛ س. الأحزاب ۳۳/۶۰؛ س. المائدة ۱۱۹/۲۰؛ س. المائدة ٥/۲۰؛ س. المائدة ٥/۲۰؛ س. النحل ۲۱/۳۱؛ ۵۲/۲۰؛ ۲۶/۶۰؛ ۲۹/۸۱؛ ۲۸/۲۰؛ ۲۶/۶۰؛ ۲۸/۲۱؛ ۲۸/۲۱؛ ۲۵/۲۸؛ ۲۸/۲۲؛ ۲۵/۲۸؛

<sup>(</sup>۹۰) سورة آل عمران ۳/۳ و ۶۸ و ۲۰؛ ۱۰، ۵۷ و ۲۷ و ۲۸ و ۱۰۰؛ ۷/۷۰۱؛ ۹/ ۱۱۱؛ ۸۱/۲۹؛ ۷۰/۷۷.

ولكنّنا نجد في القرآن العربي ما لا نجده في الإنجيل العبراني! فما الحجّة إذاً؟ ألحقيقة أنّنا نخطأ في الجزم إنْ قلنا إنّ قسّ مكة كان يعتمد الإنجيل العبراني وحسب، من دون التوراة وبعض الأناجيل، والتعاليم النصرانيّة المعتمدة على التقليد الشفهي والتراث الكنسي العام. ألواقع أنّ القرآن جمع معلومات كثيرة، ومن مصادر عديدة. ولا بدّ لنا من التريّث إلى أن تنجلي الحقيقة كاملة؛ لأنّ الشّيع النصرانيّة في مكّة تتعدّى، في تعاليمها، الإنجيل، فتأخذ الكثير من التّوراة، والمزامير، والتلمود، والتقاليد الشفهيّة، وغير ذلك...

## ثالثاً - وَحدة الوحي في الإنجيل والقرآن

ليس في مسيرة الله، عبر التاريخ، فراغ. إنّ الله يستمرّ في الخلق ومتابعة الأحداث، فلا يتخلّى عن خلقه أبداً. لكنّ الإنسان يريد من الله خلاصاً. والخلاص، كالخلق، فعلٌ دائم. في الخلق لم يكلّف الله بديلاً عنه؛ وفي الخلاص أيضاً. هو الذي خلق ويخلق؛ وهو الذي خلّص ويخلّص. ألخلق يستمرّ بموجب نظام بالغ الدِّقة؛ هكذا الخلاص يكون بموجب استمرارية «كلمة الله» المُرسَلة. فالله هو هو، وكلمته هي نفسه، ووحيه هو إيّاه.. وبالتالي، لا بدّ من أن يكون الوحي مستمرّا، وكلمة الله فاعلة، والخلق دائماً، والخلاص مشروعاً أزليّاً أبديّا، والأنبياء يكملون بعضهم بعضاً، والعهد الجديد يعتمد على عهد قديم. وقد عبر القرآن العربي عن هذه المعطيات خير تعبير. وفي تعابيره هذه مجموعة ثانية من الأدلة على وحدة الوحي واستمراريّة.

## ١ - وَحدة الوحي

لقد كان محمد يعي استمرارية الوحي بين الإنجيل العبراني و «قراءته العربية» وعياً كاملاً. فهو لم يأت بوحي جديد من لا شيء. لقد جاءه الوحي كما جاء من قبله: «إنّا أوحَينا إليك كما أوحَينا إلى نوح والنّبِيّن منْ بَعده. وأوحَينا إلى إبْرَاهيم، وإسمَعيل، وإسحق، ويعقُوب، والأسْباط، وعيستى، وأيوب، ويُونُس، وهارون، وسليمان.

وآتَينَا داوُدَ زَبُوراً» (١١). والوحي على محمّد كالوحي على مَن قبله سواء «كَذلكَ يُوحِي إليكَ وإلى الّذينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ العزيزُ الحكيم» (٩٢)؛ وأيضاً: «وَلَقَدْ أُوحِيَ إليكَ وإلى الّذينَ مِنْ قَبْلِكَ» (٩٣).

ولكن، إذا كان الوحي على محمّد كالوحي على من سبقه، فإنّ الوحي إيّاه، وليس من وحي جديد. والوحي في القرآن العربي هو نفسه في الكتاب اله «منْ قَبْل»، في «اللّوح المحفوظ» (١٠)، «منَ الغَيب» (٥٠). غير أنّ محمّداً، من جهة، لا يعلم الغيب (٢٠)، بل «لا يعلم الغيب الله» (٧٠)؛ ومن جهة ثانية، يوحي إليه الله «منّ» الغيب. هذا التناقض الظاهر دليلٌ على أنّ الغيب السابق هو المصدر لمحمّد.

### ٢ - وَحدة التنزيل

التنزيل القرآني هو أيضاً «منْ» تنزيل سابق، أي: هو «تبيان» لَمَا نَزل «منْ قَبْل». وكان همٌ محمّد (؟)، على ما يبدو، أن يُبيِّنَ للنّاس كُلَّ ما نزل على النّبيّين الأقدمين. فهو (؟) يأخذ منهم، يعتمد عليهم، ينقل عنهم، يستوحي أخبارَهم وقصصهم، ويُعطي أمثالَهم. وكلّ ذلك ليُظهر للعرب كلّ شيء. قال: «نَزَّلْنَا الكتَابَ (أي القرآن) تِبْيَاناً لكلً

<sup>(</sup>٩١) سورة النساء ١٦٣/٤.

<sup>(</sup>۹۲) سورة الشوري ۲۱/۳.

<sup>(</sup>٩٣) سورة الزَّمر ٣٩/ ٦٥.

<sup>(</sup>٩٤) سورة البروج ٢٢/٨٥.

<sup>(</sup>٥٠) أنظر: سورة آل عمران ٣/٤٤؛ س. هود ١١/٩٤؛ س. يوسف ١٠٢/١٢.

<sup>(</sup>٩٦) سورة الأنعام ٦/٠٥؛ سورة هود ١١/٢١.

<sup>(</sup>۹۷) سورة النمل ۲۷/ ۲۰.

شيء، وهُدًى ورَحمَةً وبُشْرَى للمُسلمين» (١٨)؛ وقال: «وَٱنْزَلْنَا إليكَ الدُّكْرَ (أي القرآن) لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إليهِمْ. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» (١٠)؛ وقال: «يُريدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لكُمْ وَيَهدِيكُمْ سُنَنَ الّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» (١٠٠٠)...

فبما أنّ القرآن العربي تبيانٌ للكتاب السابق، فهو، بسبب ذلك، يعتبر أهلَ الكتاب عارفين به وبمضمونه. قال: «وَهُوَ (أي الله) الذي أنْزَلَ إليكُمُ الكتاب (أي القرآن) مُفَصلًا. وَالّذِينَ آتَينَاهُمُ الكتاب (أي التوراة والإنجيل) يَعْلَمُونَ أنّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بالحَقِّ. فَلا تَكُونَنَّ (يا التوراة والإنجيل) يَعْلَمُونَ أنّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بالحَقِّ. فَلا تَكُونَنَّ (يا محمد) مِنَ المُمْترِينَ (أي الشاكين)» (أن الذي أنْزِلَ إليكَ مِنْ رَبِّكَ (أي القرآن) هُوَ العِلْمَ (أي أهل التوراة والإنجيل) الذي أنْزِلَ إليكَ مِنْ رَبِّكَ (أي القرآن) هُوَ الحَقِّ. وَيَهْدِي إلى صراط العَزيزِ الحَميدِ» (١٠٠١).

والجميع، كتابيون وأُمِّيون، يؤمنون بالكتاب السابق والكتاب اللاحق إيماناً واحداً. ومَن لا يؤمن بهما فهو ليس من أتباع محمد: «الرّاسخُونَ في العلم منْهم (أي النّصارى)، وَالمُؤْمِنُونَ (من العرب) يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيكَ (أي القرآن)، وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (أي الـتوراة والإنجيل)» (أي الـتوراة ومَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (أي الـتوراة إلَينَا، ومَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُه، ومَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ» (۱۰۰).

<sup>(</sup>۹۸) سورة النحل ۱٦/۸۹.

<sup>(</sup>٩٩) سورة النحل ١٦/٤٤.

<sup>(</sup>١٠٠) سورة النساء ٤/٢٢.

<sup>(</sup>۱۰۱) سورة الأنعام ٦/١١٤.

<sup>(</sup>۱۰۲)سورة سبأ ۲۶/۳.

<sup>(</sup>١٠٣) سورة النساء ٤/٢٦٢ و٦٠؛ سورة البقرة ٢/٤.

<sup>(</sup>١٠٤) سورة المائدة ٥/٩٥.

ينتج من ذلك أنّ التنزيلَ العربي هو التنزيل الأعجمي. والذين يعرفون هذا يشهدون على صحّة ذاك؛ والذين يقرأون ذاك يعرفون هذا: وعلى محمّد أن يتأكّد فلا يكون، بعد، من الشاكّين: «إنْ كُنْتَ (يا محمّد) في شكّ ممّا ٱنْزَلْنَا إليك، فَاسْالِ الذِينَ يَقْرُأُونَ الكِتَابَ مِنْ قَبْلكَ» (١٠٠٠).

### ٣ - وَحدة الكتاب

ما يؤكّد وحدة القرآن العربي والكتاب الأعجمي دعوة محمّد جماعتَه للأخذ «بِالكِتَابِ كُلِّه» (۱٬۰۱ أي، بحسب تفسير الجلالين، مثلاً، «بالكُتُبِ كلِّها»؛ وبحسب تفسير القرآن نفسه بـ «الكِتَاب الّذي نَزَّلَه عَلَى رَسُوله، وَالكِتَابِ الّذي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ» (۱٬۰۷).

وليس على النصارى واليهود إلا أنْ يفرحوا بما أنْزِلَ إلى محمد: «الدينَ آتينَاهُمُ الكِتابَ يَفْرَحونَ بما أَنْزِلَ إليكَ» (١٠٨)؛ كما ليس على العرب الأميّين أن يحتجوا على محمد بأنه لم يُنَزِّلُ عليهم كتاباً بلغتهم، فقال لهم محذِّراً: «(لا) تَقُولُوا:إنّما أُنْزِلَ الكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَينِ مِنْ قَبْلِنا، وإنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافلينَ» (١٠٩)، أي غافلين عن قراءته «لعدم معرفتنا لها، إذ ليست بلغتنا» (١٠٩٠).

<sup>(</sup>ه ۱۰) سورة يونس ۱۰/ ۹۶.

<sup>(</sup>۱۰٦) سورة آل عمران ۳/۱۱۹.

<sup>(</sup>۱۰۷) سورة النساء ٤/١٣٦.

<sup>(</sup>۱۰۸) سورة الرّعد ۱۳/۳۳.

<sup>(</sup>١٠٩) سورة الأنعام ٦/٦٥١.

<sup>(</sup>١١٠) تفسير الجلالين لسورة الأنعام ٦/٦٥١.

لقد كان محمّد يعي تمام الوعي مهمّته هذه، إذ لم يترك من الكتاب شيئًا إلا أخذ به: «ما فرَّطْنَا في الكتَابِ مِنْ شَيْءٍ» (١١١)، ولم نكتبه. والإيمان الصحيح منوط بإقامة التوراة والإنجيل والقرآن العربي: «يَا أَهْلَ الكِتَابِ!لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حتّى تُقِيمُوا التَّوراة والإنجيل وَمَا أُنْزِلَ إِلَيكُمْ» (١١٢).

### ٤ – وُحدة الشريعة

وحدة الشريعة في الكتابين الأعجمي والعربي، ظاهرةٌ ظهوراً واضحاً. من نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى، مروراً بالنّبيّين ذوي العزم جميعهم، حتّى محمّد، ألشريعة واحدة مستمرّة، لا تبديلَ فيها: «سُنّةُ اللهِ في الّذينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ ولَنْ تَجِدَ لسننّة الله تَبْديلاً» (١١٣)؛ وقال: «فلن تجد لسننة الله تَحويلاً» (١١٠).

شريعة محمّد هي نفسها شريعة نوح: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى به نُوحاً» (۱٬۰۰ وسنّته هي سنّة الرُّسُل السابقين، لا تتحوّل: «سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا. وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلاً» (۱٬۱۰ وليس على محمّد إلاّ أنّ يبيّنَ لأتباعه سنن الأوّلين ويهديهم إليها: «يريدُ اللهُ لِيُبيّنَ لكُمْ ويَهديكُمْ سننَ الذينَ منْ قَبْلكُم» (۱٬۱۰ ويهديهم اليها:

<sup>(</sup>۱۱۱) سورة الأنعام ٦/٣٨.

<sup>(</sup>۱۱۲) سورة المائدة ٥/ ٨٨.

<sup>(</sup>١١٣) سورة الأحزاب ٣٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>١١٤) سورة فاطر ٣٥/٣٥؛ أنظر سورة الفتح ٤٨/٣٢.

<sup>(</sup>١١٥) سورة الشورى ٢٤/٣١.

<sup>(</sup>١١٦) سور الإسراء ١٧/٧٧.

<sup>(</sup>۱۱۷) سورة النساء ٤/٢٦.

بيد أنّ فرقاً بين سنّة محمّد وسنّة مَن قبله. هذا الفرقُ يقوم على "خفّة " الشريعة المحمّديّة، بسبب ما في الإنسان العربي من "ضعف". قال: «ألاّنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنْكُمْ، وَعَلِمَ أَنّ فيكُمْ ضَعْفاً» (١١٨)؛ و«يُريدُ اللّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، وَخُلِقَ الإنسانُ ضَعِيفاً» (١١١)؛ و«يُريدُ اللّهُ بِكُمُ العُسْرَ» (١٢٠).

وحجّة ذلك أنّ محمّداً هو رسولٌ لأمّة لها ظروفها الخاصة، وأوضاعها الخاصة. فحالة العرب الثقافيّة والاجتماعيّة غير حالة أهل الكتاب. لهذا، فإنّ الله، لحكمته، يعيّنُ لكلِّ أمّة رسولاً لها. قال: «لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كلِّ أمَّة رسُولاً» (١٢١)؛ وأكّد: «لكلِّ أمّة رسُولٌ» (٢٢١). ورسول الأمّيين غير رسول الكتابيّين؛ ولا يجب أنّ يكون مثله، ولا يسنّ شريعة كشريعته، «وَاللهُ أعْلَمُ حَيثُ يَجْعَلُ رسَالتَهُ» (٢٢١).

### ه – وَحدة الإيمان

ما في الكتاب الأعجمي والقرآن العربي شيء واحد: ألعربي يفسر الأعجمي ويستند إليه؛ والأعجمي أصلُ العربي وشاهد عليه. من يؤمن بواحد من دون الآخر لا يكون على الصراط المستقيم. فعلى «أهل الكتاب» أن يؤمنوا بالقرآن العربي لأنّه «تذكرة» للكتاب

<sup>(</sup>١٠١٨) سورة الأنفال ٨/٦٦.

<sup>(</sup>١١٩) سورة النساء ٤/٨٨.

<sup>(</sup>١٢٠) سورة البقرة ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>۱۲۱) سورة النحل ۱۸/۳۳.

<sup>(</sup>۱۲۲) سورة يونس ۱۰/۷۱.

<sup>(</sup>١٢٣) سورة الأنعام ٦/ ١٢٤.

الأعجمي؛ وعلى «الأمّيين» أن يؤمنوا بالكتاب الأعجمي لأنه أصل القرآن العربي.

فهو يقول للأمّيين من العرب: «قولوا: آمَنًا بالله، وَما أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإسمَعيلَ وإسحق ويعقوبَ والأسْباط، وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإسمَعيلَ وإسحق ويعقوبَ والأسْباط، وما أوتِيَ النّبيّونَ من ربّهمْ. لا نُفَرِّقَ بَينَ أَحَد منْهُمْ. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمونَ» (١٢٠)... ويعترف أهل الكتاب من اليهود والنّصارى: إنّ ما «أُنْزِلَ إلَيكَ مِنْ ربّكَ هُوَ الحَقُّ» (١٢٥)؛ وهم «يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُنْزَلٌ مِنْ ربّكَ بالحَقِّ» (١٢٥).

هؤلاء «إذا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلى الرّسولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ. يَقُولُونَ: رَبَّنَا! آمَنَّا. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الحَقِّ؟! وَنَظْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ القَومِ الصّالحِينَ! فَأَتَّابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُوا جَنّات.. وَالّذينَ كَفَرُوا، وكَذَّبُوا القَومِ الصّالحِينَ! فَأَتَّابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُوا جَنّات.. وَالّذينَ كَفَرُوا، وكَذَّبُوا بَايَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَحِيمِ»(۱۲۷). وليس أهلُ الكتاب على شيء إنْ لم يؤمنوا بالتوراة والإنجيل وما أنزِل على محمد (۱۲۸۱). فـ«الرّاسخُونَ لم يؤمنوا بالتوراة والإنجيل وما أنزِل على محمد (۱۲۱). فـ«الرّاسخُونَ في العلْمِ منهم (النصارى)، والمؤمنُونَ (العرب) يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (أي التوراة والإنجيل)» (۱۲۹).

<sup>(</sup>١.٢٤) سورة البقرة ٢/ ١٣٦؛ أنظر: آل عمران ٣/ ٨٤؛ والعنكبوت ٢٩/ ٦٤...

<sup>(</sup>۱۲۰)سورة سبأ ۲۶/۳.

<sup>(</sup>١٢٦) سورة الأنعام ٦/ ١١٤.

<sup>(</sup>۱۲۷) سورة المائدة ٥/٨٣–٨٤.

<sup>(</sup>۱۲۸) راجع سورة المائدة ٥/٨٨.

<sup>(</sup>١٢٩) سورة النساء ٤/١٦٢ و٦٠؛ سورة البقرة ٢/٤.

فالإيمان بالكتب كلّها هو إسم المسلمين وتحديدهم. فمن يأخذ بالتوراة وَحدها من دون سواها فهو من اليهود «الظالمين» (۱۳۰)؛ ومَن يأخذ بالإنجيل وحده من دون سواه فهو من المسيحيّين المغالين في دينهم (۱۳۱)؛ ومَن يأخذ بالقرآن العربي وحده من دون سواه فهو من أتباع مصحف عثمان ومجاهدي المدينة، لا من أتباع محمّد ومسلمي مكّة. ومَن يؤمن بالكتب كلّها فهو من المسلمين الحقيقيّين الذين يعلنون باستمرار: «آمَنًا بالله، وَمَا أُنْزِلَ إلَينَا، وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ» (۱۳۳)، ويعرفون، كما عرف فرعون قبلهم، أنْ «لا إله إلا الذي آمَنَتْ بِه بنُو إسْرَائيلَ» (۱۳۳).

#### \*\*\*

بعد هذا كلّه، يبقى السؤال الأكبر: كيفَ تعرّف محمّد على الوحي السابق؟ أهو الله الذي دخل عليه وكلّفه بتأسيس دين جديد؟ أم هو جبْريل وافى محمّداً وخصّه بإنزال مباشر من «اللّوح المحفوظ»؟ أم هو أمْرٌ حدَثَ له كما يَحدث للملهَمين من العالَم؟ أم هو، أخيراً، معلِّمٌ خبيرٌ حكيمٌ علّمَ محمّداً ما لم يكن يَعلم، وقرّرا معاً إنشاء حركة دينية روحية إجتماعية ثورية قلبتْ وجه المجتمع المكي، إنْ تتها الطروفُ ودعمتُها؟

<sup>(</sup>١٣٠) هي الصفة التي يُطلقها القرآن على اليهود باستمرار.

<sup>(</sup>١٣١) أي يُغالون في تأليه المسيح؛ أنظر: سورة النساء ٤ / ١٧١؛ المائدة ٥ /٧٧.

<sup>(</sup>۱۳۲) سوورة البقرة ۲/۶ و ۱۳۳؛ س. آل عـمران ۳/۸۶ و ۱۹۹؛ س. النساء ٤/٠٣ و ١٦٢؛ س. المائدة ٥/٩٠؛ س. العنكبوت ٢٩/٦٤...

<sup>(</sup>۱۳۳) سورة يونس ۱۰/۹۰.

واحد من اثنَين: إمّا أن يكونَ محمّدٌ اكتشف الـتنزيلَ السابق بذاته، وتعلّمه بلغته الأصليّة، ونقله إلى لسانه، وأخذ منه ما يناسب أحوالَ مـدعوّيه؛ وإمّا أن يكون تلقّن التنزيل السابق على يد «خبير حكيم علّمه ما لم يكن يعلم»! ولا يمكننا افتراض أيَّ احتمال آخر. فلا الله يتدخّل في أمور الناس، متخطّياً القوانينَ الطبيعيّة التي سنّها، فيعلّم إنساناً أمّيّا جاهلاً، ويجعله يتنبّا عن الغيب والمستقبل، ويظهر عليه كاشفاً عن سرِّه العظيم؛ ولا الملاك جبريل تتفتّح له أبواب السماء وينعم عليه بزيارة صديقه محمّد على الأرض على مدى ستّين سنة ونيّف، ويظهر عليه ما يفوق الستَّ والعشرين ألف مرّة (١٢٤)! وما أدراك إنْ شكّ بعضُ النّاس بعمل جبريل ووجود جنس ملائكى!؟

لا يمكننا افتراض الأمر الأوّل، لأنْ لمْ يعرَف عن محمّد أنّه كان يعرف العبريّة، أو الأراميّة، لينقل عنها ما نجده في القرآن من قصص النّبيّين، وأخبار الأقدمين، وشرائع التوراة، وأمثال الحكمة، وتعاليم الإنجيل؛ أو أنّه كان بوسعه أن يتلقّن التنزيل السابق بدون معلّم أو كتاب أو هداية ... أمّا ما يؤكّد لنا الأمر الثاني فهو أنّ محمّداً كان يعتمد باستمرار على «مَنْ عنْدَه علْمُ الكتاب»، يسألهم، يسترشدهم، يستشهد بهم، وتكفيه شهادتهم: «قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً بَينِي وبَينكُمْ ومَنْ عنْدَه علْمُ الكتاب».

<sup>(</sup>١٣٤) آلسيرة الطبيّة ١/٢٦٩.

<sup>(</sup>١٣٥) سورة الرّعد ١٣/ ٤٣.

بقي، إذاً، أن يكون محمد تعلم ما لم يكن يعلم من «خبير حكيم»، عنده علم الكتاب المنزل. ولسنا نجد، في بيئة محمد، وفي كتب السّيرة، غير القس ورقة. قد يكون في مكة غير القس ورقة؛ ولكن دلائل كثيرة تشير إلى القس ورقة، ذكرناها مفصلة في الفصلين السابقين، حتى لم يبق زيادة لمستزيد.. فالقس ورقة هو الشخصية البارزة في حياة محمد (٢٦١)، والإنجيل العبراني الذي كان ينقله هو القرآن العربي الذي بشر به محمد.

<sup>(</sup>١٣٦) حتَّى قيل عنه، عند وفاته: «ولَمْ يَنشَبْ وَرقة أنْ توفِّيَ وفَتَرَ الوحيِّ».

# رابعاً - النَّبِيُّ يُعَلِّمُ مَا تَعَلَّمَ مِنَ القَسِّ

بعدما تعلَّم محمّد ما لم يكن يعلم، راح يعلِّم، بدوره، ما أصبح يعلم. وتعليم الأمّيين من العرب كان من مهمّات دعوته الرئيسية، شانه شأن النّبيّين السابقين، والتلامية اللاّحقين الذين أرسلهم عيسى ليكونوا «معلِّمي الأمم» (۱۷۷). وكما ناشد الرسول بولس تلميذه طيموتاوس بقوله: «أناشدُكَ أنْ أعلِنْ كلامَ الله، وَالحَّ فيه، بوقته وبغير وقته. وَبِّخْ. وَأَنْذُرْ. وعظ بصبر جميل ورَغبة في التّعليم» (۱۲۸). والتعليم في نظر رسل المسيح وصيّة ملزمة، أعلنها بطرس في عظته في بيت كرنيليوس، قال: «قدْ أوصانا الربُّ أنْ نعلِّمَ الشّعبَ» (۱۲۸).

هكذا راح محمّد يَعِظُ ويبشّرُ ويعلّمُ ويُنذرُ ويبلّغَ رسالة ربّه. فهو، خليفة القسّ ورقة على نصارى مكّة، أُرسلِ لدعوة النّاس إلى الإيمان، لأنَّ «الإيمان مِنَ البشارة» (۱٬۵۰۰)؛ فاندفع يعلّمهم كلامَ الله، ويبيّن لهم الآيات، ويزكّيهم من خطاياهم، ويَهديهم إلى الصراط المستقيم، ويوضح لهم مستلزمات الدّين القيّم، وينشلهم من ضلالٍ أمعنوا فيه. لقد علّمهم تعاليم الكتاب والحكمة والإنجيل، وذكّرهم

<sup>(</sup>۱۳۷) إنجيل متى ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>١٣٨) ألرسالة الثانية إلى طيموتاوس ٤/٢.

<sup>(</sup>١٣٩) أعمال الرسل ١٠/٢٤.

<sup>(</sup>١٤٠) ألرسالة إلى أهل روما ١٠/١٢–١٥ و١٧.

بناموس وموسى وعيسى، وتلا عليهم الآيات ليكونوا مؤمنين، لأنّ الإيمان من السّماع. قال:

«لَقَدْ مَنّ اللّهُ على المؤمنينَ (من العرب) إذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً مِنْ أنفسهِمْ، يَتْلُو عَلَيهِمْ آياته، ويُزكِّيهِمْ، ويُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ والحِكْمة، ويُعلِّمُ مُنْ أنفسهِمْ، يَتْلُو عَلَيهِمْ آياته، ويُزكِّيهِمْ، ويُعلِّمُ الكِتَابَ والحِكْمة، وإنْ كَانُوا، مِنْ قَبْلُ، لَفي ضَللل مُبِينِ» (١٤١). وردد هذا القول مرار آلانا، وقال أيضاً: «أرسلنا فيكُمْ رسولاً مِنْكمْ. يَتْلُو عَلَيكُمْ آياتِنَا، ويُزكِّيكُمْ، ويُعلِّمُكُمُ الكِتابَ والحِكمة. ويُعلِّمكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» (١٤٢). وردد القول (١٤٤).

لقد وعى محمّد دورَه التعليمي هذا، وعرف أنّه بُعِثَ إلى العرب رسولاً، وبشيراً، ونذيراً، ومبلِّغاً رسالة ربّه. قال: «.. إنْ أنا إلاّ نَذير وبشير"، (130) و وذكر وبشير"، (130) و وذكر وبشير"، (130) و وذكر ه الله مراراً: «إنْ أنتَ إلاّ نَذير. إنّا أرْسلْنَاكَ بالحقِّ بَشيراً ونَذيراً (130) «وَمَا أرسَلْنَاكَ إلاّ مُبَشِّراً ونَذيراً (130) و هويا أيّها النّبي التا أرسَلْنَاكَ شاهداً ومبشراً ونَذيراً (130) في الله مُبشِّراً ونَذيراً (130) وها النّبي الله عَبشراً ونَذيراً (130) والله مناهداً ومبشراً ونَذيراً (130) والنّبي المناهداً ومبشراً ونَذيراً (130) والمناهداً ومبشراً ونَذيراً (130) والنّبي المناهداً ومبشراً ونَذيراً (130) والنّبي المناهداً ومبشراً ونَذيراً (130) والنّبي المناهداً والنّبي المناهداً والمبشراً ونَذيراً (130) والنّبي المناهداً والمبشراً ونَذيراً (130) والمناهداً والمباهداً والمباهداء والمباهداً والمبا

<sup>(</sup>۱٤۱) سورة آل عمران ٣/١٦٤.

<sup>(</sup>١٤٢) أنظر: سورة ٢/٦٢ و١٢٩.

<sup>(</sup>١٤٣) سورة البقرة ٢/١٥١.

<sup>(</sup>١٤٤) سورة البقرة ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>١٤٥) سورة الأعراف ٧/١٨٨.

<sup>(</sup>۱٤٦) سورة هود ۱۱/۲.

<sup>(</sup>١٤٧) سورة فاطر ٥٥/ ٢٤؛ أنظر: سورة البقرة ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>١٤٨) سورة الفرقان ٢٥/٢٥؛ سورة الفتح ٤٨/٨.

<sup>(</sup>١٤٩) سورة الأحزاب ٣٣/٥٥.

وليس على النّاس أن يتعجّبوا أو يتساءلوا عن مهمّة صاحبهم. إنّها مسهمّة واضحة، لا لبس فيها ولا غموض. فهو رجلٌ منهم، له مهمّة معروفة ليست مدعاة عجب واستفهام: «أكانَ للنّاسِ عَجباً أن أوحَينَا إلى رجلٍ منْهم أنِ أنْذِرِ النّاس؟» (١٥٠٠): «وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمُ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ (١٥٠).

ووعى محمد أن كتابه أيضاً كان «بَالاغاً» من الله، و«إنذاراً» للكّة، أُمِّ القُرى ولمن حولَها من العشائر والقبائل. قال: «وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القُرْرَ أُنْ القُرْرَكُمْ بِهِ» (۲۰۱۱)؛ «وَهَذَا كِتَابٌ... لتُنْذِرَ أُمَّ القُرى وَمنْ حَولَها» (۲۰۱۳)؛ وردد: «وكذلك أوْحَينَا إليك قُرآناً عَرَبِيّاً لِتُنْذِرَ أُمَّ القُرَى وَمنْ حَولَها» (۲۰۱۰)؛ ولا يجب أن يكون لمحمد حَرَجٌ في أن يُنذر به. قال: «كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيكَ. فَلا يكُنْ في صدرك حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ» (۱۰۰۰).

وشهد محمّدٌ على أنّه صادقٌ أمين في رسالته. لقد «جَاءَ بالصُّدُقِ» (۱۵۰ في رسالته لقد «جَاءَ بالصُّدُقِ» (۱۵۰ في ويقول: «أُبلِّعُكُمْ رسالاتِ رَبِّي. وَأَنَا لَكُمْ ناصحٌ أمين» (۱۵۰ في تبليغ الرسالة أمين» (۱۵۰ في تبليغ الرسالة في تبليغ الرسالة

<sup>(</sup>۱۵۰) سورة يونس ۱۰/۲.

<sup>(</sup>۱۵۱) سورة ص ۳۸/٤.

<sup>(</sup>١٥٢) سورة الأنعام ٦/١٩.

<sup>(</sup>١٥٣) سورة الأنعام ٦/٢٩.

<sup>(</sup>١٥٤) سورة الشورى ٢٤/٧.

<sup>(</sup>٥٥٠) سورة الأعراف ٢/٧؛ أنظر أيضاً: سورة الأحقاف ٢٤/٢١؛ وسورة إبراهيم ٥٢/١٤ وسورة النط ٢١/٨٩...

<sup>(</sup>١٥٦)سورة الزَّمر ٣٩/٣٩.

<sup>(</sup>۱۵۷) سورة الأعراف ٧/٨٨.

الموكولة إليه: «رَبِّي! الْخُلْنِي مُدْخَلَ صِدْق. وَالْخْرِجْنِي مُخْرَجَ مَخْرَجَ صِدْق» (۱٬۵۹ مَخْرِينَ» (۱٬۵۹ مَدْق فِي الآخَرِينَ» (۱٬۵۹ مَدْق في الآخَرينَ» (۱٬۵۹ مَدْ في مُحمّد، في شبابه وتعامله مع النّاس، بصدقه وأمانته، فعرف، في مجتمعه، بد «الأمين».

هذا من حيث سيرته وأقواله. أمّا من حيث التعاليم التي بشر بها فهي أيضاً اتُصفت بالصدق والأمانة. لقد علّم ما تعلّم. ونقل إلى النّاس ما نقل إليه قس مكّة من التوراة والإنجيل. وسنرى هذه التعاليم الصادقة في الفصل الأخير من بحثنا.

<sup>(</sup>١٥٨) سورة الإسراء ١٧/ ٨٠.

<sup>(</sup>۹۰۱) سورة الشعراء ۲۲/ ۸٤.

#### خاتمة الفصل

لقد كان من الصعب علينا ألا نجد وراء النبي من كان يعلمه ويدربه؛ ومن الصعب أيضاً ألا نجد وراء القرآن العربي كتاباً آخر يعتمد عليه. فكما كان قس مكة وراء النبي محمد يهمس في أذنه وحي الله من وراء الستار، هكذا كان وراء قرآن محمد الإنجيل العبراني يجود عليه بتعاليمه وأمثاله وقصصه...

ولكن، إذا كانت الهداية إلى القس ورقة سهلة المنال، ولا تثير مشاكل كثيرة؛ فإن الخلود إلى الإنجيل العبراني وحده كمصدر وحيد لعلوم القرآن العربي لن يمر بدون مشاكل. ذاك لأن القرآن نفسه، كما وصل إلينا، يُثير مشاكل لا تُحصى. ولا أحد يستطيع التقدم خطوة واحدة إن لم ينكشف له الكتاب الأصل، أو الكتاب «الإمام»، بحسب تعبير القرآن نفسه.

غير أننا، إذا اعتمدنا على علم «نزول الآيات»، بحسب ترتيبها الزمني، ينكشف لنا شيء هام جداً في مجال العلوم الإسلامية والقرآنية، ألا وهو أن تعاليم القرآن العربي لا تضتلف في شيء عن تعاليم الأنجيل العبراني؛ بل إن القرآن العربي هو «تفصيل» و «تصديق» للإنجيل العبراني؛ إلى درجة أننا نستطيع القول: إن القرآن العربي إرث نصراني في اللغة العربية. لنقل أيضاً: ألقرآن الكي هو الإنجيل بالعربية.

## ألفصل الرابع

وُلْنَصْرُونية وَلَالْهِسُونُ وَيِنَ عَلَى وَيِنَ

أوَّلاً - النَّصرانيَّة في بيت محمَّد

ثانياً - الإسلامُ قُبْلَ الإسلام

ثالثًا - النّصرانيّة والحنيفيّة والإسلام

رابعاً - الدِّينُ القَيِّم



## أَوَّلاً - النَّصرانيَّة في بيتِ محمَّد

لم تبق النصرانية، في مكة والحجاز، وقفاً على الرهبان السائحين، والغرباء الطارئين، والحجّاج والتجّار من روم وأحباش وأقباط، من دون سواهم من السكّان الأصليّين. لقد اعتنق النصرانية قومٌ كثيرٌ من قريش، بحسب شهادات المؤرّخين المسلمين، كاليعقوبي، والجاحظ، والطبري، وغيرهم...

وتشهد معظم كتب السبير والأخبار على وجود مناخ نصرانيً عامً عاش فيه محمد. فلم يكن جَدُّ عبد المطّلب، ووالده، وأعمامه، وبعض زوجاته، وأنسباؤه، ومعارفه.. بعيدين عن النصرانية، أو جاهلين مبادئها وتعاليمها.

كما لم يكن الرهبان والقسيِّ سون والمتحنّثون والمتحنّفون بدون أثر أو فعل في حياة النّبي، وسلوكه، وأخلاقه، وتعاليمه. وكم من هؤلاء كان في مكّة، وحولَها، وكعبتها، وأسواقها، يبشرون ويخطون ويخطون!!

فلننظر في هذه الآثار النّصرانيّة في البيت النبوي.

## ١ - عبد المطلب الإبيوني

قيل عن عبد المطّلب إنه «من بين الّذين رَفَضوا عبادة الأصنام في الجاهليّة، كأبي بكر الصدّيق، وزيد بن عمرو بن نفيل، وعبيدالله

بن جحش، وعثمان بن الصويرث، وورقة بن نوفل، ورباب البرّاء، وأسعد بن كريب الحميري، وقس بن ساعدة الأيادي، وأبي قيس بن صرمة»(۱). هؤلاء جميعهم ذكرتهم كتب السيّد النبويّة، دالّة على هدايتهم وإيمانهم القويم وتوحيدهم وأخلاقهم وأعمالهم في مجال البرّ والإحسان وصنع الحسنات والصدقات مع الفقراء وأبناء السبيل.

وقيل عن عبد المطلب، بنوع خاصّ، إنّه «كان على ملّة إبراهيم، أي: لم يعبد الأصنام»(٢). ودين إبراهيم هو «الدِّين الإسلامي الحنيف»، كما يصفه القرآن: «ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا؛ ولكن كان حنيفًا مسلمًا»(٢)؛ هو «الدِّينُ القَيِّم»(٤).

وقال فيه اليعقوبي: «رفض عبادةَ الأصنام، ووحد الله، ووفى بالنذر، وسنّ سنناً نزل القرآنُ بأكثرها، وجاءت السنّة من رسول الله بها»<sup>(٥)</sup>. »وقد جاءتُ أدلّةُ كثيرة تشهد على أنّ عبد المطلب كان على الحنيفيّة والتّوحيد»<sup>(١)</sup>، أي، بحسب تعبير ابن سعد، «كانَ يتألّه»<sup>(٧)</sup>. و«التألّه» صفة النّصارى في بلاد العرب.

<sup>(</sup>١) أنظر ابن الجوزى، كتاب الأمتاع، عن السيرة الحلبيّة ١/٣٦.

<sup>(</sup>٢) ألسيرة الحلبيّة ١/ ٤٨؛ ألسيرة المكّيّة ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) نسورة آل عمران ٣/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) سـورة التـوبة ٩/٣٦؛ سـورة يوسـف ١٢/٠٤؛ سـورة الروم ٣٠/٣٠ و٣٤؛ سورة البيّنة ٩٨/٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي، ٢/١٠.

<sup>(</sup>٦) ألسيرة المُكيّة ١/٧٢.

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ١/٥٥.

وثمّة إشارات أخرى إلى نصرانيّة عبد المطّلب الإبيونيّة، يدلّ عليها بعضُ صفاته وأخلاقه وتعاليمه ووصاياه لبنيه. لقد قيل عنه إنّه «كان من حلماء قريش وحكمائها، وكان مُجَاب الدّعوة، محرمًا الخمْر على نفسه. وهو أوّل مَن تحنّث بحراء. كان، إذا دخلَ شهر رمضان، صعد، وأطعم المساكين. وكان صعودُه للتخلّي عن النّاس. يتفكّر في جلال الله وعظمته. وكان يرفع من مائدته للطّير والوحوش في رؤوس الجبال. ولذلك كان يقال له: "مُطْعِم الطّير"؛ ويقال له أيضاً: "الفَيّاض "(^).

وثمّة روايات أخرى تزيد على صفات عبد المطّلب وأخلاقه وممارساته الإبيّونيّة، فتوضح: «ومن مناقب عبد المطّلب، وفيها ما يدلّ على توحيده: أمْرُه لبنيه بمكارم الأخلاق؛ وتحنّتُه في غار حراء؛ وإطعامه المساكين، حتى كان يرفع للطير والوحوش في رؤوس الجبال من مائدته؛ وقطعُه يد السّارق؛ ووفاؤه بالنّذر؛ وتحريمه الخمر على نفسه؛ ومنعه الزنا، ونكاح المحارم، وقتلُ المؤودة؛ وأنْ لا يطوف البيت عريانٌ. ومن ذلك قوله: "والله! إنّ وراء هذه الدّار داراً يُجزَى فيها المحسن بإحسانه، ويُعاقب المسيء بإساءته»(٩).

هذه المناقب النبيلة، والتعاليم السّمحة تشير، بلا شكّ، إلى هداية عبد المطّلب، بل إلى نصرانيّت وإبيونيّته. فرفضُه عبادة

<sup>(</sup>٨) سيرة ابن هشام ١/٣٦-٤٤؛ أنظر: السيرة الصلبيّة ١/٤؛ السيرة المكّيّة ١/ ٢٢-٢٣؛ تاريخ اليعقوبي ٢/١٠.

<sup>(</sup>٩) ألسيرة الحلبيّة ١/٤؛ السيرة المكّية ١/٧٣؛ تاريخ اليعقوبي ٢/١٠-١٠... يلاحظ أنّ القرآن جاء بمعظم هذه السنن التي قال بها عبد المطّلب ومارسها.

الأصنام، وإيمانه بالتوحيد، وتحنّثه، واهتمامه البالغ بالمساكين، وإطعام الجياع، وتحريمه الخمرة، وإيمانه بالقيامة والحساب... لا تشير إلى وَثنيّته، أو إلى جهله الإله الحقيقي. بل تميل ميلاً جازماً إلى هدايته، إمّا إلى اليهوديّة وإمّا إلى النصرانيّة، ألديانتَين المعروفتَين في مكّة والحجاز آنذاك.

غير أنّ تشديد كتب السِّير والأخبار على عناية عبد المطّلب بالمساكين، وإطعامه الجياع، واهتمامه بوحوش الجبال وطيور الصحراء التي كان يوفّر لها من مائدته، يوجّهنا نحو الإبيونيّة، التي يدلّ عليها اسمها المشتقّ من «إبْيُون»، أي الفقير؛ والتي كانت عُرفت بتعاليمها البالغة في العناية بالفقراء والمساكين وأبناء السبيل...

والذي يوجّهنا، أيضاً، نحو انتماء عبد المطّلب إلى الإبيّونيّة، مُنادمته الأحبار، والرّهبان، على السّواء. وكثيراً ما تذكر كتب السّير والأخبار رحلاته إليهم، واجتماعه بهم، والتحدّث الطويل معهم، حول موضوعات دينيّة وأخلاقيّة كثيرة.

يقول السيوطي، مثلاً، وهو أكثر من بحث في القرآن والسيرة النبويّة: «وبينا عبد المطّلب يوماً في الحجر، وعنده أسْقفٌ يُحادثه..» ((۱). وعن العبّاس قال: «قال عبد المطّلب: قَدمنا اليَمنَ في رحلة الشتاء، فنزلنا على حَبْر من اليهود يقرأ الزَّبور» ((۱). ويذكر ابن الجوزي: «أنَّ محمّداً، في سنة سَبْع من مولده، أصابه رَمَدٌ شديد،

<sup>(</sup>١٠) ألسيرة المُكية ١/٧٣؛ السيرة الحلبيّة ١/٢٢١.

<sup>(</sup>١١) ألسيرة الطلبيّة ١/٨٤.

فأخذه جَدُّهُ ناحيةً عكاظ إلى راهب يُعالج الأعين» (١٢). وفي السيرة الحلبيّة «إنّ عبد المطّلب خرج من بيته حتّى أتّى عيْصاً، وهو راهبٌ من أهل الشام، وقد أتاه الله علماً كثيراً. وكان يلزم صومعتَه (١٢)...

والكثير الكثير من الأخبار والروايات في كتب السيرة النبوية يشير إلى معرفة عبد المطّلب بالنصرانية، وممارساته الإبيونية. هذا الجوّ عاش فيه النبيّ محمد، منذ نعومة أظفاره. واستمرّ فيه طوال حياته في مكّة، إلى أن بلغ إثنتين وخمسين سنة ونيّف.

### ٢ - هداية وَالدَّيه؟

لم يُعرف عن والدَي محمّد الشيء الكثير. ولم يكن لهما أيُّ دورٍ فاعل في حياته وتربيته. لقد توفّاهما الله وابنهما طفل صغير لا يعي من الحياة أمراً. لم يتركا له سوى خمس نُوق، ومربيّة نصرانيّة اسمها «بركة الحبشيّة»، وكنيتها «أمّ أيمن». تدبّرتْ أمرَ الطفل، ودرّبتْه على الحياة، وبعض مبادئ الدين والأخلاق. كان النّبيّ يُحبُّها جدّاً. وقد عُرف عنه قوله لها: «أنت أميّ بَعْدَ أُمِّي» (31)؛ وقوله عنها: «مَنْ سُرَّهُ أَنْ يتزوّجَ امرأةً مِنْ أهلِ الجَنَّة فَلْيتزوّجُ أمَّ اَيمَن» (10).

بالإضافة إلى ذلك، ترجّع المصادر الإسلاميّة أيضاً أنّ والدّي محمّد كانا على الهداية والصراط المستقيم. فقد قال أحد أكبر

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق نفسه ١/٥١٠.

<sup>(</sup>١٣) ألمرجع السابق نفسه ١/٧٧.

<sup>(</sup>١٤) ألسيرة الطبيّة ١/٧١١.

<sup>(</sup>١٥) ألمرجع السابق نفسه ١/٥٧.

مفسري القرآن، الفخر الرّازي، وأثبت: «أنّهما كانا على الحنيفيّة، دين إبراهيم، عليه السلام؛ كما كان زيد بن عمرو بن نفيل وأضرابه». وأكّد، بالاستناد إلى قوله تعالى: «إنّما المشركون نجس»، بأنّه يجب «أن لا يكون أحدٌ من أجداده مُشْركاً» (١٦).

وقد ارتضى كلام الرّازي هذا أئمّةٌ محقق ون، أمثال العلامة السنوسي، والمحقّق التلمساني محشي الشفاء، فقالا: «لم يتقدّم لوالديه شرْكٌ. وكانا مُسلِمَين؛ لأنّه، عليه الصلاة والسلام، انتقل من الأصْلاب الكريمة إلى الأرْحام الطاهرة. ولا يكون ذلك إلاّ مع الإيمان بالله تعالى.. وما نقله المؤرّخون قلّةُ حياء وأدب. وهذا لازمٌ في جميع الأنبياء» (۱۷). وقد أيّد الجلال السيوطي كلام الفضر الرازي بأدلّة كثيرة، وألف في ذلك رسائل (۱۸).

وشهد محمد، فيما بعد، في حياته، على إيمان أجداده ووالديه. فقال: «لم أزلُ أُنْقَلُ من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطّاهرات». واستدلّ منه بعض أهل السِّير على «أنّ آباء النّبيّ كانوا مؤمنين، أي متمسكين بشرائع أنبيائهم. وليس فيهم كافر؛ لأنّ الكفر لا يوصف بأنّه طاهر»(١٩).

يُستدَلٌ من هذه الأقوال «حنيفيّة» والدَي محمّد، واتّباعهما دين إبراهيم، و«طهرهما» من الكفر، وأنّهما كانا «مسلمين» قبل محمّد؛

<sup>(</sup>١٦) تفسير الرازي للتوبة ٩/ ٢٨.

<sup>(</sup>١٧) نقلاً عن السيرة الحلبيّة ١/٨٥.

<sup>(</sup>١٨) ألسيرة المُكّيّة ١/ ٧٠–٧٢.

<sup>(</sup>١٩) ألسيرة الحلبيّة ١/٨٤.

وقد تركا له مرضعة ومربّية حبشيّة نصرانيّة... يعني: أنّهما كانا على الهداية والتوحيد والدِّين القيِّم؛ أو قل: على النصرانيّة...

### ٣ - أبو طالب «على ملَّة أبيه»

توفّي عبد المطلب ولحفيده محمّد ثماني سنين؛ فكفله عمّه أبو طالب، وأكمل تربيتَه، ودرّجه على تقاليد العيلة الهاشميّة وتراثها الديني. ف «نهض أبو طالب بحقّ ابن أخيه على أكمل وجه. وضمّه إلى وُلْده، وقدّمه عليهم، واختصّه بفضل واحترام. وظلّ، فوق أربعين سنة، يعزّ جانبه، ويبسط عليه حمايته، ويصادق ويخاصم من أحله»(٢٠).

وما عُرف عن مناقب أبي طالب، في متون الكتب، كثير. ممّا يؤكّد لنا أنّه عاش في الهداية والإيمان. عرف عنه، كما عُرف عن أبيه، عنايته بالفقراء والمساكين، وإقراء الضيوف، وإطعام الطعام؛ وهو الفقير، كثير العيال قليل المال. وقد تدلّ وصيّتُه الأخيرة لبنيه على «إبيونيّته»، وعلى مدى اهتمامه بالفقراء، حيث قال لهم، وهو على فراش الموت: «أجيبُوا الدّاعي، وأعطوا السائل. فإنّ فيهما شرف فراش الموت: «أجيبُوا الدّاعي، وأعطوا السائل. فإنّ فيهما شرف «فأخبرنا خالد بن خدّاش قال: توجّه إلى الشام فنزل منزله، فأتاه فيه راهبٌ فقال: إنّ فيكم رجلاً صالحاً. فقال: إنّ فينا مَنْ يُقْري الضّيف، ويفك الأسير، ويفعل المعروف» (٢٢).

<sup>(</sup>٢٠) محمَّد الغزالي، في فقه السَّيرة، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢١) السيرة المكّية ١/ ٩١.

<sup>(</sup>۲۲) طبقات ابن سعد ۱/۱۲۰.

وتذكر كتب الأخبار أنّ آخر كلمة تقوّه بها أبو طالب، وهو يحتضر، قوله: «أنا على ملّة عبد المطّلب. ثم مات» (٢٢٪ ويشير بعضها الآخر إلى أنّه كان «كأبيه عبد المطّلب» (٢٤٪ أي كان على هدايته وإيمانه ورفضه الأصنام وتعبّده واهتمامه بالفقراء والتحنّث والصيام طوال شهر رمضان (٢٤)، يعني أنّه كان على الحنيفيّة والتوحيد دين إبراهيم وسائر «الحمس» من قريش.

إلاّ أنّ بعض الأخبار تريد أن يبقى أبو طالب خارجاً عن الهداية والإيمان، وذلك قصد الوقوف بوجه مقدِّسي علي وشيعته، فأبقتُه على جاهليّته وضلاله. وهذا موقف يتعمّده أهلُ السنّة بحقّ علي وشيعته؛ فرفضوا، بذلك، أن يكون أبو طالب «على ملّة أبيه». غير أنّ الشيعة فتُميتُ أبا طالب مؤمناً مسلماً، وترفض أن يكون كافراً مشركاً، متعبّداً للأصنام؛ ذاك لأنّ شأن علي في الإمامة كشأن النّبيّ والإمام، في نظر الشيعة، معصوم.

## ٤ – ألمناخ النصراني العام

لم يكن المناخ الديني العام في مكّة، الذي عاش فيه محمّد، مناخَ شرْك وأوثان وعبادة أصنام. فمكّة لم تكن مشركة، أو عابدة أصنام، أو جاهلة الإله الحقيقي، أو منكرة التوحيد؛ كما يحلو لكتّاب السيرة والأخبار أن يصوروها.

<sup>(</sup>۲۳) طبقات ابن سعد ۱۲۲/۱.

<sup>(</sup>٢٤) ألسيرة الحلبيّة ١/٥١٠؛ السيرة المُكّيّة ١/١٩.

<sup>(</sup>٢٥) ألمراجع السابقة نفسها.

ثم إنّ الشرك الذي يحاربه القرآن العربي، ليس شركاً بالمعنى الحقيقي للكلمة، أي إشراك غير الله في الألوهة؛ إنّما هو شرك تعبّد، أي إشْراك غير الله في العبادة والشفاعة والطقوس؛ أكان هذا الغير ملاكاً (٢٦)، أو جنّا (٢٧)، أو صنماً (٢٨)، أو نبيّاً (٢٩)، أو قوّة من قوى الطبيعة كالشمس والقمر وغيرهما (٢٠)...

إنّ العربَ، في مكّة، لم يعبدوا أحداً ممّن هو دون الله إلا توسلاً، وللتقرّب به إلى الله الواحد: «مَا نَعْبُدُهُمْ إلاّ لِيُقَرِّبُونَا إلى الله زُلْفى» (٢١). ولم يأخذ القرآنُ على سكّان مكّة جهلَهم الله؛ بل أخذ عليهم تفكيرَهم المادّي بالله، وتصويرَهم له بالصوّر والأصنام. وهو يقرّ بإيمانهم ومعرفتهم له، وإنْ كانوا به مشركين. قال: «وَمَا يُومِنُ أَكْتُرُهُمْ بالله إلاّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ» (٢٢)، أي بحسب تفسير البيضاوي: «ما يُوحِّدوني إلاّ جعلوا معي شريكا مِنْ خلقي». ويقسم العرب بالله بأنّهم ليسوا مشركين: «والله! رَبَّنَا! مَا كُنّا مُشْرِكِينَ» (٣٣).

ويعترف محمّد للمكّيين بإيمانهم بالله الواحد، الخالق، المدبّر، المعاء والأرض. يقول: «ولئنْ سألتَهم مَنْ خَلَقَ السّموات

<sup>(</sup>٢٦) سورة الصافّات ٣٧/ ١٤٩ - ١٥٠؛ ألنحل ٢١/ ٥٠؛ آل عمران ٣/ ٨٠....

<sup>(</sup>۲۷) سورة الأنعام ٦/ ١٠٠؛ سورة سبأ ٣٤/ ١٤...

<sup>(</sup>٢٨) س. يونس ١٠/١٨؛ الأعراف ٧/٧٧؛ الزخرف ٢١/٢٣؛ ألنجم ٥٣/١٩

<sup>(</sup>۲۹) سورة آل عمران ۳/۸۰...

<sup>(</sup>٣٠) سورة النمل ٢٧/ ٢٤؛ سورة فصّلت ٤١ /٣٧...

<sup>(</sup>۳۱)سورة الزمر ۳۹/۳.

<sup>(</sup>۳۲) سورة يوسف ۱۰۱/۱۲.

<sup>(</sup>٣٣) سورة الأنعام ٦/٢٣.

والأرْض؟ لَيَـقُـولُنَّ: ألله» (٢٤)؛ «ولَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَـنْ خَلَقَ السّموات والأرض وسخَّرَ الشمْس والقَمر؟ لَيَـقُولُنَّ: الله» (٢٥)؛ «ولَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَوات والأرض؟ لَيَقولُنَّ: خَلَقَـهُنَّ العَـزِيزُ العَلِيمُ» (٢٦)؛ «ولَئِنْ سَائتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الأرضَ مِنْ بَعْدِ مَوتِها؟ لَيَقُولُنَّ: الله» (٢٧).

وإذا سألهم محمّد: مَن يدبّر هذا الكون العظيم؟ ومَن يحيي الأرضَ؟ ومَن بيده كلُّ شيء؟ ومَن يفعل الخير والشرّ؟ سيقولون: الله. قال: «قُلْ: مَنْ رَبُّ السّمَواتِ السّبع، وربّ العرْشِ العظيم؟ سيقولون: الله» (٢٦)؛ «قُلْ: مَن بِيَده مَلَكُوتُ كلِّ شيْء؟ سِيقولون: الله» (٢١)؛ «قُلْ: مَن يُخرجُ الحَيَّ مِن الّيت؟ ويُخرجُ المَيت مِنَ الحَيِّ؟ وَمَنْ يُخرجُ المَيتَ مِنَ الحَيِّ؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ؟ فسيقولون: الله» (٤٠٠). و «إذا فَعلُوا فاحِشَة، قالُوا: وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا» (٤٠).

فوثنيّة العرب، إذاً، «أمْسَتْ شَكْلّية» (٤٢).

<sup>(</sup>٣٤) سورة لقمان ٣١/ ٢٥؛ الزمر ٣٩/ ٣٨؛ الزخرف ٤٣ / ٨٧.

<sup>(</sup>٣٥) سورة العنكبوت ٢٩/ ٦١.

<sup>(</sup>٣٦) سورة الزخرف ٤٣/٩.

<sup>(</sup>٣٧) سورة العنكبوت ٢٩/٦٣.

<sup>(</sup>٣٨) سورة المؤمنون ٢٣/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣٩) سورة المؤمنون ٢٣/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤٠) سورة يونس ١٠/ ٣١.

<sup>(</sup>٤١) سورة الأعراف ٧/ ٢٨.

<sup>(</sup>٤٢) حسين هيكل، حياة محمّد، ص ٨٩.

فلا الشّرك، إذاً، ولا جلل الله، ولا إنكار ووده، ولا الوثنية بمعناها المألوف، كان موجوداً في مكة. ولئن طاب لبعض أهل الأخبار وكتّاب السيّر إثبات غير ذلك، فهو من قبيل إظهار النّور على الظلمة، وإظهار العلم بعد الجهل، وبيان الإيمان بعد الكفر. فمكّة، وبصريح الكلام، لم تكنْ، في أيّام النّبيّ، مشركة، ولا وثنيّة، ولا جاهلة لله.

مكة كانت مؤمنة بالله الواحد، الخالق. ولكنْ كانت تتقرّب إليه بالصّور والتماثيل. وكانت تتعبّد له بواسطة الملائكة والقدّيسين والأولياء. وكانت، قَبْلَ محمّد وبعده، وحتّى اليوم، تقبّل الحجر الأسود التماساً لمغفرة الذنوب والتطهير اللّذين لا يُلتمسان إلاّ مِن الله مباشرة.

وما كانت معرفة محمد بالرّهبان النّصارى، الّذين أتينا على ذكر بعض منهم، والتجاؤه إليهم في ملمّاته، وصعوباته، وأمراضه، إلاّ شاهداً على معرفة محمّد بالنّصرانيّة، أو، ربّما، على نصرانيّته أيضاً. وإجلال القرآن العربي للرهبان والقسيسين والحياة الرهبانيّة دليل على محبّته لهم ورضاه عنهم وتقديره أيضاً.

## ثانياً - الإسلامُ قُبْل الإسلام

في معتقد المسلمين «إنَّ الدِّينَ عنْدَ الله الإسْلامُ» (13) و «مَنْ يَبْتِغِ غَيْرَ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْه (13) و «مَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلامِ» (13) و «هُو عَلَى نُورِ مِنْ رَبِّه» (13) والإسلام هو الدِّين التّام الكامل الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين برسالة محمّد: «وَاتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي، وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا» (13) وهو نعمة من الله يمن بها على المؤمنين، الذين يشكرونه عليها: «لا تَمَنُّوا عليًا إسْلامَكُمْ؛ بَلِ اللهُ يَمَنُّ عَلَيكُم» (13).

فالإسلام، إذاً، هو دين الله، ولا دين سواه مقبول عنده. وهو الدين الذي بشر به محمّد بين العرب.

غير أنّ أسئلةً كبيرة يتحتّم علينا طرحها، وهي: هلِ الإسلام، حقّاً، دين جديدٌ؟ وهل كان محمّد أوّل مَن دعا إليه؟ وبتعبير آخر: هل من خلاف بين تعاليم «النصرانيّة» التي عاش محمّد في رعايتها، وتعاليم الإسلام في القرآن العربي؟ هل الإسلام العربي وُجد من لا

<sup>(</sup>٤٣) سورة ال عمران ٣/١٩.

<sup>(</sup>٤٤) سورة آل عمران ٣/٥٨.

<sup>(</sup>٥٥) سورة الأنعام ٦/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٤٦)سورة الزمر ٢٢/٣٩.

<sup>(</sup>٤٧) سورة المائد ة ٥/٣.

<sup>(</sup>٤٨) سورة الحجرات ٢٩/٤٩.

شيء؟ أم أنّه الإسم العربي للنصرانيّة؟ ألقرآن وحده يملك الجواب، وعليه معتمدنا.

نقول، بادئ ذي بدء: إنّ معنى كلمة "إسلام" ومشتقاتها في القرآن غير معناها الذي أصبح لها في التاريخ الإسلامي اللّحق. والمعنى القرآني أوّل، وهو المقبول؛ فيما المعنى اللّحق فيه نظر.

"ألإسلام"، في القرآن، يعني دينَ النبيّين السابقين، ودينَ أولئك الذين اتبعوا محمّداً من دون أن يفرّقوا بين نبيّ ونبيّ، أو بين كتاب وكتاب. إنّه دين الذين وحدوا الله، ورفضوا الشرك والأوثان، وآمنوا باليوم الأخير.

والمسلمون الحقيقيون هم الذين لا يزالون على إيمان مَن أسماهم القرآن "أهل كتاب"، قبل أن يتفرقوا شيَعاً وفرقاً وأحزاباً. قال: «قلْ: يَا أهلَ الكتَاب! لَستُمْ علَى شَيء حَتَّى تُقِيمُوا التَّوراة وَالإِنْجيلَ ومَا أُنْزِلَ إلَيكُمْ مِنْ رَبِّكُم» (٤٩).

وأنبياء التوراة، جميعُهم، مع عيسى وتلاميذه، كانوا مُسلمِين، قيل الإسلام؛ وحتى الجِن وفرعون والسحرة تمنَّوا أن يكونوا مُسلمىن:

فنوح، أوّلُ رسولِ إلى أهل الأرض، دعاه الله إلى أنْ يكون من المسلمين. قال: «أُمِرْتُ أنْ أَكُونَ مِنَ المسلمين. قال: «أُمِرْتُ أنْ أَكُونَ مِنَ المسلمين.

<sup>(</sup>٤٩) سورة المائدة ٥/ ٦٨.

<sup>(</sup>۵۰) سورة يونس ۱۰/ ۷۱.

وإبراهيم، لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا، بل كان مُسلِماً حقيقيًا. قال: «مَا كَانَ أَبراهيمُ يهوديًّا، ولا نصرانيًّا -. ولَكِنْ كَانَ حَنيفاً مُسلِماً. ومَا كَانَ من المُسرِكين» ((٥). و «إذ قَالَ لهُ رَبُّه: السلِمُ. قَالَ: السلَمُتُ لرَبِّ العَالِمِينَ» ((٥).

وإبراهيم وابنُه إسماعيل يصلِّيان إلى الله أن يجعلهما وذرِّيَّتَهما مسلمين: «رَبَّنا! تَقبَّلْ منَّا. إنَّكَ السَّميعُ العَليم. رَبَّنا! وَاجْعَلْنا مُسلمين لَكَ. وَمن ذرِّيَّتِنا أُمَّةٌ مُسلمةٌ لَكَ» (٢٥٠). وعنهما قال القرآنُ أيضاً: «فلمّا اسلَمًا وَتَلَّهُ للْجَبِينِ» (أي صرعه عليه) (٤٠٠).

وعن قرى قوم لوط قسال: «مَا وَجَدْنا فِيها غَيرَ بَيتٍ مِنَ السَّلِمِينَ» (هو بيت لوط وابنتَيه) (٥٠٠).

ويعقوب أيضاً يُوصي بنيه قُبَيل موته قائلاً: «يَا بَنيًّ! إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ. فلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنتُمْ مُسْلِمُونَ» (٢٥).

وبنو يعقوب كانوا لأبيهم أوفياءَ فاستجابوا لوصيته، وقالوا: «نَعْبُدُ إلهَكَ وإلهَ آبائِكَ إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحقَ، إلَها وَاحِداً. وَنَحْنُ لَهُ مُسلمُونَ» (٧٥).

<sup>(</sup>۱۰) سورة آل عمران ۲/۲۳.

<sup>(</sup>٩٢) سورة البقرة ٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>۵۳) سورة اليقرة ۲/۱۲۷–۱۲۸.

<sup>(</sup>٤٥) سورة الصافات ٢٧/٣٧.

<sup>(</sup>٥٥) سورة الذاريات ٥١/٣٦.

<sup>(</sup>٥٦) سورة البقرة ٢/١٣٢.

<sup>(</sup>۷۰) سورة البقرة ٢/١٣٣.

ويوسف الصدّيق يصلّي إلى ربّه قائلاً: «ربّ!.. أنتَ وليّي في الدنيا والآخرة. تَوَفَّنِي مُسْلِماً، وألحِقْني بالصّالحِين» (^^).

وموسى أيضاً يقول لشعبه: «إنْ كنتُمْ آمَنتُم باللَّه فَعَليه تَوكَّلوا إنْ كنتُم مُسلِمينَ» (٥٩).

وحتى فرعون، الذي حاول أن يتوب إلى الله قبل أن يُدركه الغَرَق، أعلَن إسلامَه. قال: «لا إله إلا الَّذي آمَنَتْ بِهِ بَنو إسْرَائيل. وَالنا مِنَ الْسُلِمِينَ» (١٠).

والسَّحَرةُ أيضاً اعترفوا أمام فرعون، وطلبوا من اللَّه أن يُميتَهم مُسلِمِين. قالوا: «رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَينا صَبْراً. وَتَوَفَّنَا مُسلِمِينَ » (١١).

وكذلك الجِنَّ، منهم مسلمون ومنهم ظالمون، قالوا: «وَأَنَّا مِنَّا الْمُسُلِمُونَ، ومِنَّا القَاسِطونَ (أي الجائرون). فَمَنْ أَسُلَمَ فأولئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا (أي قصدوا طريقَ الحقّ). وأمَّا القَاسِطُونَ فكانوا لجَهنَّمَ حَطَباً» (١٢).

واعترف سليمان أنّه كان مسلماً، من قبلُ أن يلتقي ببلقيس ملكة اليمن. قال: «وَأُوتِينا العِلْمَ مِنْ قَبْلِها. وَكُنّا مُسْلِمِينَ» (٦٣). وقال القرآنُ عنه: «إنّه مِن سُليمانَ، وإنّه بسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، ألاَّ تَعْلُوا

<sup>(</sup>۸۸) سورة يوسف ۱۰۱/۱۲.

<sup>(</sup>۹۹) سورة يونش ۱۰/ ۸٤.

<sup>(</sup>۲۰) سورة يونس ۱۰/۱۰.

<sup>(</sup>٦١) سورة الأعراف ٧/١٢٦.

<sup>(</sup>٦٢) سورة البقرة ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٦٣) سورة النمل ٢٧ /٢٤.

عليَّ وَأْتُونِي مُسلِمِنَ» (١٠)؛ وقال أيضاً: «يا أيُّها الملا! أيُّكُم يأتِيني بِعرشِها (أي بلقيسَ ملكة اليمن) قبلَ أنْ يَأتُونِي مُسلِمِينَ» (١٥).

وبلقيس نفسُها أعلنت إسلامَها مع سليمان، فقالت: «ربِّ! إنِّي... السَّلَمْتُ مَعَ سليمانَ للَّه ربِّ العَالَمين» (٢٦).

وأنبياء بني إسرائيل، جميعُهم، يحكمون على ما في التَّوراة من هدى ونور. قال: «إنَّا أنزَلْنا التَّوراةَ فيها هدَّى ونورٌ. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ آسُلُمُوا للَّذِين هَادُوا» (٧٠).

وقال عن الحَواريِّين الذين شهَّدوا عيسى على إسلامهم: «فلمًّا أحَسَّ عيسى منهم الكُفرَ، قال: من أنْصاري إلى اللَّه؟ قال الحَوَارِيُّون: نَحنُ أنصار اللَّه. آمَنَا باللَّه. وَاشْهَدْ (يا عيسى) بَانًا مُسْلِمُونَ » (١٨٠). وفي المعنى نفسه، قال أيضاً: «وَإِذْ أَوْحَيتُ إِلَى الحَوَارِيِّينَ أَنْ آمنُوا بي وبرسُولي (عيسى). قَالُوا: آمَنًا. وَاشْهَدْ (يا عيسى) بِالنَّا مُسُلمُونَ » (يا عيسى) بِالنَّا مُسُلمُونَ » (١٦٠).

أمَّا **الأنبياء العرب** الذين يتكلّم عليهم القرآن، مثل: هُود، نبيّ عاد: ٧ مرّات (٧٠)، وصَالِح، نبيّ ثمود: ١١ مرّة (٢١)، وشُعَيب، نبيّ

<sup>(</sup>٦٤) سورة النمل ٢٧/ ٣٠-٣١.

<sup>(</sup>٥٠) سورة النمل ٢٧/ ٣٨.

<sup>(</sup>٦٦) سورة النمل ٢٧/٤٤.

<sup>(</sup>٦٧) سورة المائدة ٥/٤٤.

<sup>(</sup>۲۸) سورة آل عمران ۲/۲۵.

<sup>(</sup>٦٩) سورة المائدة ٥/١١١.

<sup>(</sup>۲۰) أنظر : ۷/ ۲۰؛ ۱۱/ ۵۰ و ۵۳ و ۵۸ و ۲۰ و ۹۸؛ ۲۲/ ۱۲۶.

مِدْين: ١١ مرة أيضاً (٧٢)، فلم يشر القرآن إليهم مرّة إلى أنّهم مسسلمين. وهذا أيضاً دليلٌ آخر على أنّ "الإسلام" هو دين أنبياء التوراة والإنجيل.

و" [هلُ الكتاب" جميعُهم، بحسب ما جاء في القرآن عنهم، يهوداً كانوا أم نصارى، كانوا مُسلِمين :

قال: «قُلْ يَا أهلَ الكتاب! تعالَوا إلى كلمة سَواء بَينَنا وبَينكم: ألاَّ نَعْبُدَ إلاَّ اللَّهَ. وَلا نُشْرِكَ به شَيئاً. وَلا يَتَّخِذَ بعْضَنا بعْضاً أرْباباً مِن دُون اللَّه. فَإِنْ تَوَلَّوا فقُولوا: إشْهَدُوا بِالنَّا مُسْلِمُونَ» (٢٧).

وقال أيضاً عن أهل الكتاب الذين «قالوا: لن يَدخُلَ الجنّةَ إلاّ مَن كان هوداً -أو نصارى-. تلك أمَانِيُّهُمْ... بلى مَنْ ٱسْلَمَ وَجْهَهُ للّهِ وهو مُحْسنٌ فلَهُ أَجْرُهُ عندَ رَبِّه» (٤٠٪)؛

وأيضاً: «وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى اللَّه وهو مُحْسِنٌ فقد استَمسكَ بالعروة الوُثقى. وإلى اللَّه عاقبةُ الأمور»(٧٠١).

<sup>(</sup>۱۷) أنظر: ۷/۳۷ و ۷۰ و ۱۸۷ و ۱۹۰ ا ۱۱/۱۲ و ۲۲ و ۱۳ (۲۱ کا ۱۵۰ (۲۱) انظر: ۷۲/۲۱ د ۲۲/۲۱ د ۲۲/۲۱ د ۲۰/۲۷ د ۲۰/۲۷ د ۲۰/۲۷ د ۲۰/۲۱ د ۲۰/۲۷ د ۲۰/۲۱ د ۲۰/۲۷ د ۲۰/۲۱ د ۲۰/۲ د ۲۰/۲

<sup>(</sup>٧٣) سورة آل عمران ٣/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤٧) سورة البقرة ٢ / ١١١–١١٢.

<sup>(</sup>٧٥) سورة النساء ٤/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٧٦) سورة لقمان ٣١/٢٢.

وأيضاً: «وَمَن أحسنُ قولاً ممّنْ دَعَا إلى اللَّهِ وعَمِلَ صالحاً، وقال: إنَّنِي مِنَ المُسلِمِينَ» (٧٧)؛

وأيضاً: «ولا يَأْمُـرُكُمْ أَنْ تَتَـخـذُوا الملائِكَةَ وَالنّبـيّينَ أَرْبَاباً. أَيَامُرُكُم بالكفر بعدَ إِذْ **أَنْتُمْ مُسلْمُونَ**؟!» (٧٨).

#### \*\*\*

وثمّة أيضاً آيات أخرى، حيث ترد كلمة "إسلام" ومشتقّاتها، تدلّ على أنّ مسلمي مكّة، كأهلِ الكتاب، هم الذين يؤمنون بإله واحد، ويأخذون بتعاليم التوراة والإنجيل والقرآن، ويؤمنون برسالة النبِّيِّين السابقين جميعهم، ولا يفرقون بينهم.

والمسلمون الحقيقيّون، في تعريف القرآن، كالنّصارى من أهلِ الكتاب، هم الذين "يوحِّدون" و "لا يفرِّقون"، و "يُقيمون الكتاب كلَّه" ولا يُميِّزون، ويؤالفون بين الشيع والأحزاب المختلفة ولا يتحزَّبون. إنّهم «أمّة وسط» بين اليهود "الظالمين»، والمسيحيّين "المغالين"، أمّة «مقتصدة» في عقيدتها.

قال النَّصارى: «إنَّا كنَّا مِن قَبْلِهِ (أي القرآن) مُسْلِمِينَ» (٢٩). وقال عنهم: «هُوَ سَمَّاكُمُ النُّسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا» (٨٠).

وقال الله عنهم لمحمَّد: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للعالمِين. قلْ:

<sup>(</sup>۷۷) سورة فصلت ۲۱/۳۳.

<sup>(</sup>۷۸) سورة آل عمران ۳/۸۰.

<sup>(</sup>۷۹) سورة القصص ۲۸/۲۵.

<sup>(</sup>۸۰) سورة الحج ۲۲/۸۷.

إنَّما يُوحَى إليَّ إنَّما إلهُكُم إلَهٌ واحدٌ. فهلْ أنتُمْ مُسْلِمُونَ؟» (^^^).

وقال محمد لأتباعه: «وَلا تُجادلوا أهلَ الكتاب إلاَّ بالتي هي أحسنُ إلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. وَقُولُوا: آمَنَّا بالذي أُنْزِلَ إلينَا وَأُنْزِلَ إلينَا وَأُنْزِلَ إليكُمْ. وَإلهُنا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّ

#### \*\*\*

فعلى مثال نوح، وإبراهيم، وإسماعيل ابنه، ويعقوب، وبنيه الأسباط الإثني عشر، ويوسف الصديق، والنّبيّين موسى وسليمان، وملكة اليمن بلقيس، وفرعون والسحرة، والجنّ، والحواريين رسل عيسى الإثني عشر، والأنبياء وأهل الكتاب كافّة، يهود ونصارى، في مختلف شيعهم وأحزابهم... يكون أتباع محمد، ويقولوا: «آمنًا باللّه، وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم، وإسماعيل، وإسموق، ويعقوب، والأسباط، وما أوتي مُوسى، وعيسى، وما أوتي النّبيُّون مِنْ ربّهم. لأ فرق بَيْنَ أحد مِنْهُم. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ».

ويدعوهم القرآنُ أيضاً إلى أن يؤمنوا بالله وبكتبه، وبألاً يُفَرِّقوا بين أحد من النبيين. وبذلك يكونون مسلمين حقيقيين. قال: «قلْ: آمَنَّا باللَّه، ومَا أُنْزِلَ علَينا، ومَا أُنْزِلَ علَى إبْراهيمَ وإسماعيلَ وإسمقَ ويعْقُوبَ والأسباط، ومَا أُوتِيَ مُوسَى وعيسَى والنَّبيُّون مِن ربِّهم. لا نُقَرَّقُ بَيْنَ أحَد مِنْهُمْ. وَنَحْنُ لَهُ مُسلِمُونَ » (أَهُمْ).

<sup>(</sup>٨١) سورة الأنبياء ٢١/٧٠١-١٠٨؛ أنظر أيضاً سورة النمل ٢٧/ ٩١-٩٢.

<sup>(</sup>٨٢) سورة العنكبوت ٢٩/٢٦.

<sup>(</sup>٨٣) سورة البقرة ٢ / ١٣٦.

<sup>(</sup>٨٤) سورة آل عمران ٣/ ٨٤.

ويدعو محمّدٌ أتباعَه بألاً يتفرّقوا كما تفرّق بنو إسرائيل. ولا يتبعوا أيّ فريق منهم. بل ليتّقوا الله. ولا يموتُن إلا على الإسلام. قال: «يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا! إِتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ. وَلاَ تمُوتُنَّ إلاَّ وَالنَّهُ مُسلِمُونَ» (٥٠).

#### \*\*\*

وثمّة آيات أخرى أيضاً تدلّ على أسبقيّة الإسلام الحقيقي، أي الإسلام البيبلي على الإسلام العربي. وهي آياتٌ تشير إلى أنَّ محمّداً نفسه أعلنَ انضمامَه إلى الإسلام البيبلي السابق على الإسلام العربي، ودعا إلى إقامة أحكامه، والالتحاق به. وهو، على ما يبدو، أمسرٌ إلهيّ(؟).

ثمّ اشتد عليه الأمر (؟)، ودعا (؟) و إلى أن يكونَ رأسَ المسلمين، وإمامهم، والمسؤولَ عنهم، وسيّدَهم، وقائدَهم، ووليً أمرهم، وبكلمة: أوَّلَهم. قال: «وأُمرْتُ (؟) لأَنْ أَكُونَ **أَوَّلَ الْسُلِمِينَ**» (٨٨).

<sup>(</sup>۸۰) سورة آل عمران ۲/ ۱۰۰–۱۰۶.

<sup>(</sup>٨٦) سورة النَّمل ٢٧ / ٩١–٩٢.

<sup>(</sup>۸۷) سورة غافر ۶۰/۲۳.

<sup>(</sup>۸۸) سورة الزمر ۳۹/۱۷.

وقال أيضاً وبالمعنى نفسه: «وَإِنِّي أُمِرْتُ (؟) أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ السَّلَمَ» (^^). وَكَالَا أَوَّلُ مَنْ السَّلَمَ» (^^). وكذلك قال مسردِّداً: «وبِذَلك أُمِسرُتُ (؟) وَآنَا أَوَّلُ السُّلُمينَ» (^^).

هذه الأولوية، Priorité ، كما هو واضح، ليست أوّلية زمنية، Primauté ، بل هي أولوية في المقام والمسؤولية. ويُستبعد جدّاً أن تكون أوّلية زمنية بعدما أثبت القرآنُ نفسه أسبقيّة الإسلام البيبلي على الإسلام العربي؛ وأسبقيّة إسلام النبيّين والنصارى من أهلِ الكتاب على إسلام محمّد وأتباعه.

هذا الأمر، المتواتر على محمد، هل هو من الله مباشرة، كما يقول المسلمون اليوم؟ أم هو من شخص آخر يتكلم باسم الله، كما هو واضح في دور القس ورقة، ابن عم السيدة خديجة، زوج النبي، وأقرب المقربين إلى محمد، وخبير بمعرفة ناموس موسى وعيسى؟ قس مكة هذا هو الذي قام بالأمر الإلهي، أمر التبليغ والإنذار.

لهذا، ليس للمسلمين اليوم حجّة في أن يضيّعوا على الإسلام الحقيقي زمناً سابقاً على الزمن الذي حدّدوا هم فيه نشأته. وليس لهم أن يدّعوا الإسلام كأنّه أعطي لهم من دون سواهم. وليس لهم أخيراً أن يكونوا على غير ما كان عليه محمّد وصحبُه في مكّة.

\*\*\*

<sup>(</sup>۸۹) سورة الأنعام ٦/١٤.

<sup>(</sup>٩٠) سورة الأنعام ٦/٦٣٣.

## هذا الإسلام السابق، إسلامُ مكّة، أي دين هو؟

إذا تفحصنا جيداً تعاليم القرآنِ المكّي وتعاليم النَّصرانيّة التي كانت تعيش في مكّة والجزيرة العربيّة آنذاك، نجدها تعاليم واحدة مشتركة:

ألإسلام المكِّي لا يختلف عن النصرانية المكية في شيء، بل هو هذه النصرانية عينها: يعتقد معتقدها، يُقيم كتبَها، يدعو دعوتَها، يتبع أنبياءها، يؤمن بإيمانها، يرفع شعارها، يسير بموجب شريعتها، يمارس فروضَها، وأحداً فواحداً.

والأجدر القول: إنَّ النصرانيّة والإسلام المُعَيَّين دين واحد باخت الاسم. أو قل: إنّ الإسلامَ المكّي هو الاسمُ العربيّ للنصرانيّة المكيّة.

<sup>(</sup>۹۱)سورة المائدة ٥/٣.

<sup>(</sup>۹۲) سورة آل عمران ۳/ ۸٥.

<sup>(</sup>۹۳) سورة آل عمران ۳/۱۹.

<sup>(</sup>٩٤) سورة الأنعام ٦/ ١٢٥.

يَمَنُّ عليكُم» (١٠٠)؛ لأنَّه جعلَ محمداً وأتباعَه على الصراط المستقيم، أي على إسلام النبيين السابقين، كالنصارى أنفسهم.

هذه الآيات وغيرها، حيث ترد لفظة «إسلام» ومشتقّاتها، تدلّ، مرّة أخرى، على أنّ الإسلام، في نظر القرآن، ليس ديناً مستقلاً عن دين النصارى من أهل الكتاب؛ وأنّ الإسلام الحقيقي كان قبل الإسلام الذي يقول به المسلمون؛ وأنّ الوحي فيه ليس خاصاً به، بل استمرارٌ للوحي السابق؛ وأنّ تعاليمه وعقيدته وطقوسه هي نفسها تعاليم النصرانية وعقيدتها وطقوسها.

#### \*\*\*

أمّا الإسلام اللأحق فقد أصبح ديناً مستقلاً، إلى جانب اليهوديّة والمسيحيّة، ديناً له من اليهوديّة موقفاً معادياً؛ ومن النّصرانيّة، حين نشأته، موقف قَبول، ومن المسيحيّة موقف تكفير.

هذه الإستقلالية فرضت، في التاريخ الإسلامي اللاحق، حالتين غريبتين كلَّ الغرابة: حالة صراع رقم تاريخ العلاقات بين المسيحيّين والمسلمين إلى الأبد؛ وحالة «حوار ديني» كاذب، حاول فيه الطرفان تقريب وجهات النظر المختلفة، من دون جدوى.

والحالتان ليستا من إسلام مكّة في شيء. فإسلام مكّة ليس ديناً مستقلاً عن «النصرانيّة» حتّى يتصارعا؛ ولا هو يهادن «المسيحيّة» حتّى يتحاورا.

<sup>(</sup>٩٥) سورة الحجرات ٤٩/١٧.

لهذا يتحتّم على المسلمين اليوم أن ينظروا إلى الإسلام الأصل، إسلام مكّة، نظرتهم إلى حركة روحيّة إجتماعيّة تصحيحيّة ثوريّة في مجتمع مكّة. ويتحتّم أيضاً على المسيحيّين اليوم أن يتعاملوا مع هذه الحركة المكيّة التصحيحيّة على أنّها جزء من تاريخهم وتراثهم الدينى والاجتماعى.

بهذا الاعتبار يُصبح الصراع بين المسيحية والإسلام اليوم صراعاً سياسيًا لا أكثر ولا أقلّ. وبالاعتبار أيّاه يصبح الحوار بين المسيحيّة والإسلام كصوار من يكلّم نفسه. وبالتالي، لا مكان بين النصرانيّة والإسلام، لا للصراع ولا للحوار، لأنّ النصرانيّة تحتوي الإسلام؛ والإسلام ثورةٌ إجتماعيّة في قلب النصرانيّة.

ونردد، فنقول: إن كلّ ما في الإسلام اليوم ممّا لا يقبل به المسيحيّون، وكلّ ما في المسيحيّة اليوم ممّا لا يقبل به المسلمون، يعود إلى تلك النّصرانيّة العربيّة التي كانت في مكّة ؛ كما يعود إلى المجتمع الجديد الذي أسسه محمّد بموجب معطيات ذاك الزمان.

وإذا شاء أحدُنا أن يفهم حقيقة الأمور، عليه أن يعود إلى تلك اللبدايات، ويتخطّى "تنزيلات جبريل"، وأن يعود إلى تلك الأسباب التاريخية والاجتماعية والدينية التي نشأ الإسلام في ظلّها. عند ذاك تبدأ مسيرة جدية، جديدة، جديرة بالبقاء. والعودة إلى البدايات تعني، في ما تعني، الوقوف على ما في القرآن من تعاليم التوراة والإنجيل، وتعاليم آباء الكنيسة، ومجامعها، وشيعها المختلفة.

## ثالثًا - النّصرانيّة والحنيفيّة والإسلام

ما يثبت لنا أسبقية الإسلام الحقيقي على الإسلام العربي أخذُ محمّد بدين إبراهيم الحنيف. والحنيفية صفة لمَن «حَنَفَ»، أي مَالَ عن دين آبائه. فإذا كان آباؤه مُؤمنين موحّدين، ثمّ حنف عنهم، يكون «الحنيف»، بهذا المعنى: وثنيًا مشركاً. وإذا كان آباؤه وثنيين مشركين، ثمّ حنف عنهم، يكون، مؤمنا موحّداً. لهذا تعني لفظة «حنيف» الشيء وضدّه. فهي، في العربيّة، تعني المؤمن الموحّد، وهي صفة إبراهيم خليل الله؛ وتعني، في السريانيّة، الوثنيّ المشرك، وهي صفة عابدى الأصنام.

ترد لفظة «حنيف» ومستقاتها، في القرآن العربي، اثنتي عشرة مرة (٩٥). منها ما هو مكي، ومنها ما هو مدني. منها ما جاء مع ذكر إبراهيم وملّته، ومنها ما جاء في وصف الدّين الذي دعا إليه محمّد. منها ما جاء مطلَقاً على كلّ دين أو مذهب يدعو إلى التّوحيد ويرفض الشرك والأصنام، ومنها ما جاء وصفاً للدّين القيّم والصراط المستقيم. إلا أنّها جميعها تحمل معنى التوحيد والإيمان القويم.

<sup>(</sup>٩٠) سورة البقرة ٢/ ١٣٠؛ آل عـمران ٣/٧٦ و ٩٠؛ ألنساء ٤/ ١٢٠؛ ألأنعام ٦/ ٢٧ و ٩٠) النساء ٤/ ٢٠؛ ألانعام ٢/ ٢٧) و ١٦٠؛ السرّوم ٣٠/ ٣٠؛ ألحج ٢٢/ ٢١؛ ألبيّنة ٨٩/ ٥.

نستنتج من هذه الآيات ما يلي:

١. إنّ الحنيفيّة ليست ديناً مستقلاً موجوداً في أيّام محمّد،
 كما هي اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة والصابئة؛ بل هي صفة
 لدين. فالحنيف، في القرآن، صفة لا إسم.

Y. إنّ الحنيف، بنوع خاص، صفة لدين إبراهيم وملّته وأتباعه الذين لم يُشركوا بالله أحداً، ولم يُظهروا أيّ خلاف فيما بينهم؛ بل هم على «دين القيّمة» أو «الدِّين القيّم» (١٦)، أي هم على التوحيد المطلق؛ وليسوا أحزاباً متفرِّقين..

٣. إنّ الحنيف صفة لمن ترك الشرك وعبادة الأصنام،
 واجتنب الرّجس والأوثان، وامتنع عن قول الزور والبهتان (٩٧).

٤. إن الحنيف صفة لمن عبد الله بإخلاص، وأقام الصلاة، وأتى الزّكاة (١٩٩)، وأسلم وجهَه لله، وعمل الإحسان (١٩٩)، واتّخذ الله واحداً أحداً لا شريك معه.

و. إنّ الحنيف صفة لمن فُطر على الصدق والأمانة. إنّه «فطرة الله التي فطر النّاسَ عليها» (١٠٠٠)، لا تبديل فيه. إنّه إيمان بسيط، لا غشّ فيه ولا مواربة؛ بل إخلاصٌ وإسلامٌ وطاعةٌ.

 <sup>(</sup>۹۲) سورة البيّنة ۹۸/٥؛ التوبة ۹/۳۹؛ يوسف ۱۲/ ٤٠؛ الرّوم  $^{77}/^{70}$  و $^{3}$ .

<sup>(</sup>۹۷) سورة الحاج ۲۲/۳۰–۳۱.

<sup>(</sup>٩٨) سورة البيِّئة ٩٨/٥.

<sup>(</sup>٩٩) سورة النساء ٤/١٢٥.

<sup>(</sup>۱۰۰) سورة الروم ۳۰/۳۰.

7. إنّ الحنفاء هم الذين اتبعوا ملّة إبراهيم (۱۰۱)، وأمر محمّد أن يكون مثلهم وبينهم (۱۰۲)، وقد هداه الله إلى ذلك هدياً صادقاً (۱۰۲).

٧. إنّ الحنيفية صفة لملة إبراهيم وملّة محمّد على السواء: «ملّة إبيكُمْ إبْرَاهيم هُوَ سَمّاكُمْ مُسسلمينَ مِنْ قَببل وَفِي هَذَا (القرآن)»(١٠٠). وكما كان إبراهيم أوّلَ الحنفاء، أي المؤمنين الموحّدين؛ هكذا هو محمّد أوّل المسلمين، أي المؤمنين الموحّدين. بل إنّ إبراهيم، كمحمّد، «كانَ حَنيفاً مُسلماً»(٥٠٠).

#### \*\*\*

هذا في القرآن عن الحنيفية. أمّا ما في كتب السيّر والأحاديث فيدلّ، أيضاً وأيضاً، على أنّ الحنفاء هم جماعة من العرب لم يعبدوا الأصنام، ولم يُشركوا بالله، بل سفّه وا عبادة الأصنام والقائلين بها، وكانوا على دين إبراهيم قبل أن يقع خلاف فيما بينهم (١٠٠١).

ثم ذكرت كتب الحديث إنتماء محمد إلى الدِّين الحنيف، وإلى اعتباره إيّاه ديناً «سَمحاً»، بخلاف ما هي عليه اليهوديّة «الظالمة». من

<sup>(</sup>۱۰۱) سورة النساء ٤/٥٢٠؛ آل عمران ٣/٩٥.

<sup>(</sup>۱۰۲) سورة النحل ۱۲/۱۲؛ آل عمران ۱۷/۳-۸۸.

<sup>(</sup>١٠٣) سورة آل عمران ٣/ ٩٥؛ الأنعام ٦/ ١٦١.

<sup>(</sup>١٠٤) سورة الحج ٢٢/٨٧.

<sup>(</sup>۱۰۵) سورة آل عقران ۲/۲۳.

<sup>(</sup>١٠٦) راجع في ذلك: تاريخ الطبري ١/٤٠٤؛ روح المعاني للألوسي ١/٣٥٢؛ بلوغ الأرب ٢/٢٩١؛ لسان العرب ٩//٥١، ٢/١٠٤؛ مجمع البيان للطبرسي ١/ ١٥٩ و ٢٠١ ألجامع للقرطبي ٣/١٨؛ ١١/٨٩١؛ تفسير البيضاوي ١/٩٥١؛ ألكامل لابن الأثير ١/٤٤٤...

ذلك قوله: «بُعِتْتُ بالحنيفيّة السّمحَة السّهلة» (۱۰۰۷)؛ و «أحبّ الأديان إلى الله تعالى الحنيفيّة السّمحة » (۱۰۰۸)، و «لم أُبعَثْ باليهوديّة – ولا بالنّصرانيّة (۱۰۰۱) - ولكنّى بُعثْتُ بالحَنيفيّة السّمحَة » (۱۱۰۱).

وتضيف كتب السبيرة أنّ الحنيف هو من اختن، وحجّ البيت (۱۱۱)، واستقام على ملّة إبراهيم واتّبعه عليها (۱۱۲)، واعتزل الأصنام واغتسل من الجنابة (۱۱۳)، وامتنع عن أكل ذبائح الأوثان وكلّ ما أهلّ إلى غير الله، وحرّم الخمر (۱۱۱). قال الطبري: «وكان النّاس من مضر يحجّون البيت في الجاهليّة يُسمّون حنفاء» (۱۱۰).

هذه المآثر، هي، كما رأينا، مآثر نصرانيّة، مارسها النّصارى في مكّة. وممّا يثبت ذلك خَلط أهل الأخبار في ما بين الحنفاء والنّصارى. فالقسّ ورقة بن نوفل، تارةً هو نصرانيّ، وطوراً حنيف؛ وكذلك القسّ إبن ساعدة؛ وعثمان بن الحويرث، وزيد بن عمرو بن نفيل.. وغيرهم ممّا ذكرنا آنفاً...

<sup>(</sup>۱۰۷)لسان العرب ۹/۱۵.

<sup>(</sup>١٠٨) مجمع البيان للطبرسي ١/٥١٥؛ الإصابة ١/١٥ رقم ١١٤.

<sup>(</sup>١٠٩) لفظة مقحمة. فالنَّصرانيّة توصف، بعكس اليهوديّة، بالسماحة أيضاً.

<sup>(</sup>۱۱۰) مسند إبن حنبل ۱۱۲/۶ ٢/٣٣.

<sup>(</sup>۱۱۱) لسان العرب ۲/۱۰؛ ألزمخشري ۱/۸۷۱ و ۳۳٦ و ۴۰۷؛ مجمع البيان للطبرسي ۱/۲۷۱؛ ۳/۲۶؛ ۳/۲۷۱؛ ۲۷۱/۷۷؛ للطبرسي ۱/۷۷؛ ۳/۲۷۱؛ ۲۷۱/۷۷۱.

<sup>(</sup>١١٢) تفسير الطبري ٣/ ١٠٥؛ ٣٠٦؛ ٥/ ٢٩٧؛ الجامع للقرطبي ٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>١١٣) تاج العروس ٦/٧٧ مادّة «حنف»؛ القاموس ٣/ ١٣٠؛ لسان العرب ٩/ ٥٦.

<sup>(</sup>١١٤) ألقرطبي ٤/ ١٠٩؛ تاريخ ابن خلدون ٢/٧٧؛ تفسير الرازي ٨/ ١٥٠.

<sup>(</sup>١١٥) تفسير الطبرى على سورة البقرة ٢/ ١٣٥.

وفي مروج الذهب للمسعودي ذكر لحنفاء نصارى، منهم: حنظلة بن صفوان، وخالد بن سنان العبسي، ورئاب الشفي، وورقة بن نوفل، وعداس النينوي، وأبي قبيس، وصرمة أبي أنس الأنصاري، وأبي عامر الأوسي، وعبد الله بن جحش، وبحيرا الرّاهب... هؤلاء وغيرهم هم من الحنفاء كما هم من النصارى (١١٦).

وثمّة حديث للنّبيّ عن القس إبن ساعدة يقول فيه: «هذا رجلٌ من أياد تحنّف في الجاهليّة» (١١٧)؛ ممّا يدلّ على أنّ القسّ النصراني هو نفسه الذي يتحنّف.

ثمّ إنّ الحنيفيّة تطلق على النّصرانيّة كما تطلق على الإسلام؛ وتعني النّصرانيّة كما تعني الإسلام؛ وتوصف بها النّصرانيّة كما يوصف بها الإسلام. فإبراهيم مثلاً كان «حنيفاً مسلماً»؛ و«مَنْ اَسْلَمَ لله كان حنيفاً» (۱۱۸)؛ ومَن هداه الله إلى الصراط المستقيم جعله حنيفاً (۱۱۹)؛ ومَن أقام الصلاة وآتى الزّكاة وحجّ إلى بيت الله الحرام، واختتن كان حنيفاً ومسلماً (۱۲۰).

ينتج من كلّ ذلك أن الحنيف هو المسلم والنّصراني على السوا. ولكأنّ الحنيفيّة والنّصرانيّة والإسلام ثلاثة أسماء، أو صفات، لسمّى أو موصوف واحد.

<sup>(</sup>١١٦) مروج الذهب للمسعودي، ١/٨٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>١١٧) طبقات ابن سعد ٢/١ و٥٥.

<sup>(</sup>١١٨) سورة النساء ٤/١٢٥.

<sup>(</sup>١١٩) سورة الأنعام ٦/١٦١.

<sup>(</sup>١٢٠) سورة البيّنة ٩٨/٥.

# رابعاً - «الدِّين القَيِّم»

من بعد الذي رأيناه عن مفهوم الإسلام الحقيقي، والحنيفية، والنصرانية، التي تتميّز عن المسيحيّة.. بات بوسعنا الآن استجلاء موقف محمّد والقرآن العربي من اليهود والمسيحيّين والنصارى. وإذا تعمقنا قليلاً في موقف القرآن من كلّ فئة نستطيع أن نعرف مَن استجاب الدّعوة الجديدة منهم ومَن تنكّر لها، مَن اتبعها من العرب ومَن عاداها. فالمعنيّون في القرآن، إذاً، أربعة فئات: أليهود، والمسيحيّون، والنصارى، والمتّقون من العرب. وعندما نتعرّف على مميّزات كلّ فئة منهم نعرف عندئذ هويّة «الدِّين القيِّم» الذي دعا إليه محمّد وبشر به.

## ١. اليهود

تعرّف عليهم محمّد، بعد المهجرة إلى يثرب. ناصبوه العداء، لا بسبب رفضهم نبوَّته، كما يقول أهل السَّيرة والأخبار؛ بل بسبب انتصاره للنصرانية، من جهة غزواته المتكرّرة على قبائلهم في سبيل تحطيم نفوذهم، وسبي نسائهم، وإستباحة أموالهم، ونهب قراهم ومزارعهم؛ وذلك من أجل رفع مستوى الأذلة الفقراء من صحابته.

ثم راحت العداوة بين محمد واليهود تتعمق أكثر فأكثر، حتى طالت الدين والمعتقدات. فاتهمهم بتصريف التوراة، وتغيير ما فيها حتى يُخفوا منها الدين الحقيقي الذي كان عليه جدُّهم إبراهيم

والنّبيّون فيما بعد، والذي أتى به محمّد. لذلك كان يدعوهم إلى أن يؤمنوا بما أُنْزِلَ عليه، فكانوا دائماً يرفضون:

«إِذَا قِيلَ لَهُمْ: آمنُوا بِما أَنْزَلَ اللّهُ. قالوا: ثُوَّمنُ بِما أُنْزِلَ علينا. ويكفُرُونَ بِمَا وَرَاءَه» (١٣١١)؛ و «إذا قيل لهم: اتبعوا ما أَنْزَلَ اللّه. قالوا: بل نتبع ما أَلْفَينا عليه آبَاءَنا» (١٣٢١)؛ و «إذا قيل لهم: تَعَالُوا إلى ما أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. قالوا: حَسْبُنَا ما وَجَدْنَا عَليه آباءَنا». ويقول الله تعالى ردّاً عليهم: «أَولَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعلَمُونَ شَيئاً وَلا يَهتَدُون؟» (١٢٢)، أي، كما يفسر الطبري: «أيتبعونَ آباءهم ويقلدونهم ولو كانوا على ضلالة وخطأ»؟

هؤلاء اليهود، في ما هم عليه من رفض وعداء، يصفهم القرآن العربي بد «الظالمين» (۱۲۰)، وبد «شرّ البريّة» (۱۲۰)، و «أوّل كافر به» (۱۲۰)، هم «سمّاعُونَ للكذب» (۱۲۷)؛ «يُحَرِّفُونَ الكَلمَ عَن مَواضعه "(۱۲۸)؛ ويلبسون الحقّ بالباطل، ويكتمون الحقّ (۱۲۵)؛ ثم يصدّون النّاس عن سبيل الله (۱۲۰) من أجل تضليلهم وإغلاق أبواب الجنّة دونهم. هؤلاء

<sup>(</sup>١٢١) سورة البقرة ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>١٢٢) سورة البقرة ٢/ ١٧٠؛ أنظر أيضاً : سورة لقمان ٣١/ ٢١.

<sup>(</sup>۱۲۳) سورة المائدة ٥/٤٠٤.

<sup>(</sup>١٢٤) أنظر: البقرة ٢/ ١٢٤ و١٩٣ و٨٥٨؛ آل عمران ٣/٥٠؛ الأنعام ٦/٨٨...

<sup>(</sup>١٢٥) سورة البيّنة ٩٨/٦.

<sup>(</sup>١٢٦) سورة البقرة ٢/١٤.

<sup>(</sup>١٢٧) سورة المائدة ٥/١٤.

<sup>(</sup>۱۲۸) سورة النساء ٤/٢٤.

<sup>(</sup>۱۲۹) سورة آل عمرانْ ۳/۷۱.

<sup>(</sup>۱۳۰) سورة آل عمران ۳/۹۹.

اليهود كفّار لا يؤمنون الإيمان الحقّ. «لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ ف (هم) لا يؤمنُونَ إلاّ قَليلاً»(١٣١).

## ٢. ألمسيحيّون

هؤلاء أيضاً لم يعرفهم محمّد في مكّة، ولم يقف على كتابهم الرّسمي، ولم يظلع على حقيقة عقيدتهم. هم يأخذون بالإنجيل بحسب رواياته الأربع: متّى ومرقس ولوقا ويوحنا؛ ويعتقدون بالوهيّة المسيح وبنوّته الطبيعيّة لله؛ وبأنّه صلب ومات ثمّ قام؛ وأنّه جاء ليخلّص العالم ويفتديه من آثامه وشروره؛ ويعتقدون بالروح القدس على أنّه ذاتاً إلهيّة؛ وبكنيسة أسّسها المسيح لتكمّل سرّه الخلاصي... غير أنّهم اختلفوا فيما بينهم، وتفرّقوا إلى فرق وشيع، الخلاصي... غير أنّهم اختلفوا فيما بينهم، وتفرّقوا إلى فرق وشيع، عرف منها العربُ ثلاثاً: أليعقوبيّة والنسطوريّة والملكيّة.

إيمانهم بألوهيّة المسيح جعلهم، في نظر محمّد، مغالين في الدّين، وعلى عداء تامّ معه ومع اليهود والنّصارى. فهم يختلفون عن النّصارى اليهود الذين لا يعترفون بنبوّة عيسى؛ ويختلفون عن النّصارى الذين لا يعترفون ببنوّته الطبيعيّة لله.

ولذلك وصفهم القرآن العربي بد «الّذينَ غَلوا في الدّينِ». وهو، لذلك، ينصحهم بقوله: «يَا أَهْلَ الكِتاب! لا تَغْلُوا فِي دِينكمْ. وَلا تَقُولُوا عَلَى الله إلاّ الحَقَّ: إنّما المسيحُ عيسَى ابنُ مَريمَ رسولُ الله، وكلمتُه، ألقاها إلى مَريمَ، وروحٌ منه. فآمنُوا بالله ورسله. وَلا تَقولُوا: ثَلاثةٌ. انتَهُوا خَيراً لكُمْ. إنّما الله إلهٌ واحدٌ. سبُحانه أنْ يكونَ له وَلدٌ. لَهُ مَا في

<sup>(</sup>١٣١) سورة النساء ٤٦/٤.

السّمَوَات ومَا في الأرْضِ. وكَفَى باللّهِ وَكيلاً. لَنْ يَسْتَنْكِفَ المسيحُ أَنْ يَكونَ عبداً لله...»(١٣٢).

هؤلاء المسيحيّون الذين تعرّف عليهم محمّد وكفّرهم واعتبرهم مشركين، هم وَفْدُ نَجْران الذي وافى محمّداً ليقدِّم له الولاء السياسي، ويقدّم لهم هو، بالمقابل، الأمان، شرط أن يؤدّوا الجزية، ويخضعوا له «نظام الذّميّة». جادلهم محمّد في أمر ألوهيّة المسيح عيسى، وبنوّته لله؛ ثم تركهم على إيمانهم إلى حين إيمانهم بتعاليمه. هذا الجدل الديني بين الطرفين وُزِّع على ثلاث سُور: آل عمران ٣/٣–١٢٤ ألنساء ٤/١٧٠-١٧٢؛ والمائدة ٥/٥٥-٨ و١١٠٠؟ فيما هو، في الأصل، حديث واحد، في مناسبة واحدة. وما في سورة التوبة عن الجزيّة ونظام الذّميّة، وشروط معاملتهم (١٢٥)، هو توضيح وتشريع وتأكيد للعداء المستحكم.

#### ٣. النّصارَى

هؤلاء يختلفون عن اليهود وعن المسيحيِّين على السواء. فهم لا ينكرون نبوّة عيسى كاليهود؛ ولا يقولون ببنوّته لله كالمسيحيين. إنّهم «أمّة وسط» (١٣٠)، بحسب تحديد القرآن، «أمّة مقتصدة» (١٣٥) في عقيدتها. يقيمون «الكتاب كلَّه» (٣٠٠)، أي «الكتب»: التوراة والإنجيل.

<sup>(</sup>١٣٢) سورة النساء ٤/١٧١-١٧١؛ أنظر أيضاً: س المائدة ٥/٧٢.

<sup>(</sup>۱۳۳) سورة التوبة ۹/۲۹.

<sup>(</sup>١٣٤) سورة البقرة ٢/١٤٣.

<sup>(</sup>١٣٥)سورة المائدة ٥/٦٦.

<sup>(</sup>١٣٦) سورة ال عمران ٣/١١٩.

يؤمنون بموسى وعيسى معاً. فهم «منْ قَومِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهدُونَ بالحَقِّ وبه يَعدلون»(١٢٧).

فأهل الكتاب ليسوا سواء؛ بل منهم «أُمَّةٌ قائمَةٌ يَتلُونَ آياتِ اللهِ أَنَاءَ اللّيلِ، وهم يَسجُدُون. يُؤمنون بالله واليوم الآخر. ويأمرونَ بالله واليوم الآخر. ويأمرونَ بالله بلعروف وينهونَ عَن المُنكر. ويُسارِعونَ في الخيرات، وأولئكَ من الصالحين. وما يَفعلوا من خير فكن يُكفَرُوهُ» (١٢٨). ومن أهل الكتاب أيضا «مَنْ يُؤمِنُ بالله وما أُنْزِلَ إليكم وما أُنْزِلَ إليهم، خَاشعينَ لله. لا يَشْتَرُونَ بآياتِ الله ثَمَنا قليلاً. أولئكَ لهم أجرهم عند رَبِّهم» (١٢٩). هؤلاء يؤتمنون على الكثير الكثير: «وَمِنْ أهلِ الكتابِ مَنْ إنْ تأمَنهُ بقِنطارِ يُؤدّه إليكَ» (١٤٠٠).

هؤلاء، كما رأينا، يصفهم القرآن بالعلم والمعرفة. فهم «أولُو العلم والمعرفة. فهم «الرّاسخُونَ فِي العلْمِ.. يُؤمنون بما أُنْزِلَ إليكَ» (١٤٠١)، وهم «أُولُو العلْمِ قَاتُماً بالقسط» (٢٤٠١)، و «الّذينَ أُوتُوا العلْم» أُنْ تَابُلُه (أي من قَبْلِ القرآن)، إذا يُثْلَى عليهم يَخِرُّونَ للأَذْقَانِ سُجَّداً» في الذينَ أُوتُوا العَرْمنون به: «الّذينَ أُوتُوا سُجَّداً»

<sup>(</sup>١٣٧) سورة الأعراف ٧/ ١٥٩ و ١٨١.

<sup>(</sup>۱۳۸) سورة آل عمران ۳/ ۱۱۵.

<sup>(</sup>۱۳۹) سورة آل عمران ۳/۱۹۹.

<sup>(</sup>١٤٠) سورة آل عمران ٣/٥٥.

<sup>(</sup>١٤١) سورة النساء ٤/١٦٢؛ آل عمران ٣/٧.

<sup>(</sup>١٤٢) سورة آل عمران ١٨/٣.

<sup>(</sup>١٤٣) سورة النحل ١٦/٧٧؛ القصص ٢٨/ ٨٠؛ الروم ٣٠/٥٦) محمَّد ١٦/٤٧.

<sup>(</sup>٤٤٤) سورة الإسراء ١٧/٧٧.

العِلْم (يعلمون) أنّه (أي القرآن) الحَقُّ من ربِّكَ، فَي وَمِنوا به» (١٤٥). والقرآن هو «آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ في صدور الذين أوتوا العلم» (١٤١)، ويفرحون به «بما عندهم من العلم» (١٤١). لذلك «يرفعُ اللهُ الذينَ آمَنوا من كم (أي من العصرب) والدين أوتُوا العلْم (أي النصاري) در حَجَات (أي النصاري).

هؤلاء النصارى يستشهدهم محمد على صحة رسالته وحقيقة كتابه. فهم، مع الله والملائكة، يشهدون على التوحيد ونبذ الشِّرُك: «شهد الله أنّه لا إله إلاّ هُوَ، والملائكة، وأُولُو العلم قائماً بالقسط» (۱۶۹)؛ ويشهدون على القرآن بما عندهم من مثله: »شَهِدَ شَاهَدٌ منْ بَني إسْرائيلَ عَلَى مثله (أي على مثل القرآن العربي) فَآمَنَ » (أي على مثل القرآن العربي) فَآمَنَ » (أي على ما الله شهيداً بيني وبينكُمْ وَمَنْ عِنْدَه عِلْمُ الكِتابِ (۱۵۱).

ويوم يرتاب محمد من صحّة ما أُنْزلَ عليه، يسأل أهلَ الكتاب ليت ثبّتَ ممّا يُوحَى إليه، أو ممّا يقوله للناس. فعند هؤلاء الدليلُ والبرهان والحجّة: «إنْ كُنْتَ في شكّ ممّا أَنْزَلْنَا إلَيكَ فَاسْالِ الّذينَ يَقْرَأُونَ الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. فَلا تَكُونَنَّ مِنَ

<sup>(</sup>٥٤١) سورة الحاج ٢٢/٥٤؛ سبأ ٣٤/٦.

<sup>(</sup>٢٤٦)سورة العنكبوت ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٧٤٠) سورة غافر ٤٠/٨٣.

<sup>(</sup>١٤٨) سورة المجادلة ٥٨/١١.

<sup>(</sup>١٤٩) سورة آل عمران ١٨/٣.

<sup>(</sup>١٥٠) سورة الأحقاف ٢٦/١٠.

<sup>(</sup>١٥١) سورة الرعد ١٣/٢٣.

المُمْتَرِينَ (أي الشاكِين). وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، فَتَكُونَ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ»(۱۰۲).

ويومَ يرتاب أتباع محمّد من صوابيّة رسالته يأمرهم بقوله: «فَاسْالُوا أهْلَ الذِّكْرِ (أي التوراة والإنجيل) إنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالبَيِّنَاتِ والزَّبُرِ. وَأَنْزَلْنَا إليكَ الذِّكرَ (أي القرآن) لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إليهِمْ "<sup>(10)</sup>. وعندما تصعب الحجّة على النّبيّ يذهب إليهم ليحتكم عندهم: «وَلْيَحْكُمْ أهْلُ الإنجيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فيه» (10).

### ٤. ألمسلمون

كانت الدّعوة إلى محمّد أن يوحِّد بين شيع بني إسرائيل وأحزابهم؛ فكان يأمرهم باستمرار: «شرَعَ لكم منَ الدِّينَ ما وصَّى به نُوحاً، والذي أوحَينا إليكَ، وما وصَّينا به إبراهيم ومُوسَى وعيسَى أنْ أقيمُ والدِّينَ وَلا تَتَقَرَّقُوا فيه.. وَما تَقَرَّقُوا إلاّ مِنْ بَعد ما جَاءَهُمْ العلْمُ بَعْياً بَينَهمْ (أي عدواناً بعضهم على بعض، وحسداً وعداوة على طلب الدنيا)(٥٠٥). و«اعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللهِ وَلا تَقَرَّقُوا»(٢٥٥)

<sup>(</sup>۱۵۲) سورة يونس ۱۰/ ۹۶–۹۵.

<sup>(</sup>٥٣ أ) سورة النحل ١٦ /٣٤ – ٤٤؛ سورة الأنبياء ٢١ /٧.

<sup>(</sup>٤٥١) سورة المآئدة ٥/٧٤. يقول الطبري: «جوّز المفسّرون قراءة "وَلْيَحْكُمْ" بقراءة ثانية: "وَلِيَحْكُمُ"، كما جوّزوا أيضاً أن يعود الضمير في «فيه» إمّا إلى الإنجيل وإمّا إلى القرآن. وكلاهما مصبب.

<sup>(</sup>٥٥١) تفسير الطبري على الشورى ٢٤/١٣-١٤.

<sup>(</sup>۱۰٦) سورة آل عمران ۱۰۳/۳.

وكان هاجسه الدائم ألا يُقال عنه، كما قال فرعون لأخيه موسى: «إنّي خَشيتُ أنْ تَقُولَ فَرَقْتُ بَينَ بني إسرائيل» (١٥٠١). وقد قيل له: «إنّ الّذينَ فَرَقوا دينَهُمْ، وَكانُوا شيعاً لَسْتَ منْهمْ في شيء شيء (١٥٠١). واستجاب النّبي هذا القول حين قال وردد: «لا نُفَرِقُ بَينَ أَحَد منْهُمْ. وَنحْنُ لَهُ مُسلمُ ون» (١٥٠١)، وقال أيضاً: «لا نُفَرِقُ بَينَ أحد منْ رُسله» (١٦٠١). ووصف أتباعه بد «الّذينَ آمنُوا بالله ورسله لَمْ يُفَرِقُوا بين أحد منهم» (١٦٠١). ونصحهم بأن «لا تَكُونوا مِنَ المُشْرِكينَ مِنَ الّذينَ قَورَقُوا فَرَقُوا دَينَهمْ وكانُوا شيعاً» (١٦٠١)؛ وأيضاً: «لا تَكُونُوا كالّذِينَ تَفَرّقُوا واخْتَلَفُوا» (١٢٠١).

فالمسلمون، إذاً، هم النّصارى الذين توحّدوا. أي هم الذين قالوا بتوحيد الله نابذين قالوا بتوحيد الله نابذين الشّرك والكفر؛ وقالوا بتوحيد السسّيّع والأحزاب التي فَرَّقَتْهم؛ وقالوا أخيراً بإقامة التوراة والإنجيل والقرآن دون تمييز أو تفريق. وبذلك أصبحوا، كما يقول عنهم القرآن العربي: «أُمَّة وَاحدة» (١٦٤)، و «أمّة

<sup>(</sup>۱۵۷) سورة طه ۲۰/۹۶.

<sup>(</sup>۱۵۸) سورة الأنعام ٦/٩٥١.

<sup>(</sup>٩٥١) سورة البقرة ٢/٢٦؟ آل عمران ٣/ ٨٤–٥٥.

<sup>(</sup>١٦٠) سورة البقرة ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>١٦١) سورة النساء ٤/٢٥١.

<sup>(</sup>١٦٢) سورةالروم ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>١٦٣) سورة آل عمران ٣/ ١٠٥.

<sup>(</sup>١٦٤) سورة المؤمنون ٢٣/٥٠.

وَسَطاً»(١٦٥)، و «أمّة مقتصدة»(١٦٦)؛ وأصبح إسمهم «مسلمين»؛ وكتابهم «القرآن»؛ ودعوتهم «الإسلام»؛ وعقيدتهم «لا إله إلاّ الله».

هذا هو «الدِّينُ القَ يِّمُ» (١٦٧)، و «دِينُ القَـيِّمَـة» (١٦٨)، و «الصِرَاطُ المُسْتَقِيمِ» (١٦٨).

فالنصرانية والإسلام، إذاً، دينٌ على دين، وإسمان لمسمى واحد: مَن يباعد بينهما فهو على ضلال؛ ومَن يجمع بينهما فهو على ضلال أعظم. الأوّل يعتبرهما دينَين مختلفَين فلا يتقاربان؛ والثاني يعتبرهما دينَين مستقلَّين وإنْ متّفقّين. ومَن يعتبر القرآن كتاب المسلمين وحدهم فهو على ضلال؛ ومَن يقول أيضاً بأنّ القرآن وحده هو كتاب المسلمين فهو على ضلال أعظم.

<sup>(</sup>١٦٥) سورة البقرة ٢/١٤٣.

<sup>(</sup>١٦٦) سورة المأثدة ٥/٦٦.

<sup>(</sup>١٦٧) سورة التوبة ٩/٣٦؛ يوسف ١٢/٠٤؛ الروم ٣٠/٣٠ و٤٣.

<sup>(</sup>١٦٨) سورة البيّنة ٩٨/٥.

<sup>(</sup>۱٦٩) يرد هذا التعبير في ٣٧ موضعاً. منها مثلاً: ٢/٢١٢ و٢١٣؛ ٣/١٥ و ١٠١؛ ٥/ ٢١؛ ٢/٣١ و٨٧ ،١٦١؛ ٧/١٦؛ ١٠/٥٠؛ ١١/ ٥١؛ ١١/ ٥١؛ ١١/ ١٥؛ ما/ ٤١...إلخ.

#### ألفصل الخامس

# حق (لقس عَلى (لنّبي

أولاً - في المسيح عيسى وأمّه مريم والرّوح القدس
 ثانياً - في الفروض والعبادات وشعائر الدّين

ثالثًا - في الحسناتِ والصدّقات وأعمال البرّ

رابعاً - في الجُنّة والنار والحساب وأحوال المعاد

خامساً - في آمثالِ الإنجيل الواردة في القرآن



#### مقدمة

نظرة القرآن إلى الله وكمالاته، وقصة الخلق منذ المبدأ حتى المعاد، ووصف عدن حيث آدم وحواء، وخلق الملائكة، الأخيار منهم والأشرار، واختيارالنبيّين من نوح إلى إبراهيم، وولديه إسحق وإسمعيل، إلى يعقوب والأسباط الإثني عشر، إلى موسى كليم الله، صاحب التوراة وصانع المعجزات، إلى داود صاحب المزامير وسليمان الحكيم، إلى أيّوب الصبور... إلى يحيى بن زكريًا وقصة ولادته من عاقر، إلى مولد مريم أمّ عيسى ونشأتها في الهيكل بآيات إلهيّة ومعجزات، ثمّ بشارتها بمولد عيسى، وما جاء به عيسى من إنجيل وبيّنات...

كلّ هذه، وغيرها، تناولها القرآن العربي من مصادرها الأساسيّة، التوراة، والمزامير، والتلمود اليهودي، وأناجيل النصارى المنحولة، ومصنّفات آباء الكنيسة السريانيّة، وتقاليد الكنيسة النصرانيّة في مختلف شيعها...

ثمّة أخبار أخرى في القرآن عن الاسكندر ذي القرنين، وانتصار الرّوم على الفرس، وقصّة أبناء الكهف، وأخبار بعض العرب البائدة، كعاد وثمود، وبعض التشريعات التي كانت قبل الإسلام... لهذه أيضاً مصادر ومراجع في التّاريخ.

وقصة مصادر القرآن العربي ومراجعه تطول، والبحث فيها يقتضي إلماماً واسعاً وعميقاً بأحوال المجتمع المكّي حيث نشأ محمد... والمصادر عديدة متنوعة، متعدّدة بتعدّد الموضوعات التي ألمّ القرآن بها وبحث فيها. وفي مجملها شبّه ومقارنة، بل صلة قريبة بينه وبينها، حتّى لكأنّك تظنّ بأنّ ما جاء به جبريل من «اللّوح المحفوظ» يكاد يكون دعماً لما جاء به كلّ من القسّ والنّبيّ. وهو هدف عظيمٌ عملا من أجله.

هذا الهدف العظيم هو الذي دعاني إلى هذا البحث وحثني عليه. به توصّلت إلى القول بأن الإسلام هو دين «التوحيد» بامتياز: توحيد العقيدة، وتوحيد الله، وتوحيد الفرق والشّيع والأحزاب، وتوحيد الكتب كلّها. وبذلك امتنعت عن القول برأيين: رأي الذين يقولون بأنّ الإسلام شيعة من شيع النصارى، ورأي الذين يربطون القرآن والإسلام مباشرة بد «اللّوح المحفوظ». ورحت أبحث في هذا الهدف العظيم، وفي من هو وراءه، فرأيتُ القسّ وراء النبي، والإنجيل العبراني وراء القرآن العربي، والنّصرانيّة الإبيونيّة وراء إسلام القسّ والنبيّ.

هذا هو الجديد الذي عَملتُ عليه. وهذا هو حقّ القسّ نُرجِعه إليه. هذا الجديد نراه في موضوعات القرآن جميعها. إلاّ أنّني أقتصر على الشائك منها، أي الموضوعات التي يعالجها القرآن العربي وفيها خلاف بينه وبين المهوديّة من جهة، وبينه وبين المسيحيّة من جهة ثانية. ولكنّه على وفاق يكاد يكون تامّاً بينه وبين النصرانيّة.

# أوّلاً - في المسيح عيسى وأمّه مريم وروح القدس

موضوع المسيح عيسى وأمّه مريم والروح القدس من أهمّ الموضوعات التي يختلف فيها الإسلام عن اليهوديّة والمسيحيّة، بينما يتفّق فيها اتفاقاً تامّاً مع النصرانيّة. وبسبب هذا الاختلاف عرف الإسلام بأنّه دين توحيديّ سماويّ ثالث مستقل عن اليه ودية والمسيحيّة. فيما الحقيقة جهلٌ مُطبق بحقيقة الأمور. وخير دليل على ما نقول رَدُّ تعاليم القرآن إلى مصادرها(۱). وإليك الدّليل.

## ١ – في المسيح عيسى

ا. ألمسيح في القرآن هو «عيسى ابن مريم» ( $^{(1)}$ ) «بشرٌ سوي» ( $^{(1)}$ ) ، وُلد كسائر الناس، إذ خلقه الله، كما خلَق آدم من تراب ( $^{(1)}$ ) ، وإنْ بطريقة معجزة  $^{(2)}$  ( $^{(2)}$ ) ....

<sup>(</sup>١) نشير إلى أنّـنا نذكر في هذا الفصل المراجع القرآنيّـة في متن النّص؛ لنُخلي المجال في متن الحواشي إلى المراجع النّصرانيّة؛ إلاّ إذا كان ثمّة أكثر من مرجع قرآني. ثمّ إنّنا نذكر السّور بأرقامها لا بأسمائها، لنخفّف عن النّص، وإن هو بخلاف القواعد الاسلاميّة المتّعة. فلنعذر عليه.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢ / ٧٨ ... ورد تعبير «ابن مريم» في القرآن ٢٣ مرّة.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٣/٥٤؛ سورة الأنبياء ٢١/١١؛ سورة مريم ١٩/١١.

وهو كذلك في النصرانية: ألمسيح هو يسوع ابن مريم (١٠)، و «بشر بین البشر»(۱)، ولد کسائر الناس $( ^{( )} )$ ، وخُلق کآدم من تراب $( ^{( )} )$ ، وإنْ بطريقة معجز ة<sup>(٩)</sup>.

Y. ومع كون مسيح القرآن بشراً فد «هو نديٌّ ورسولٌ «خَلَتُ من قبله الرسل» (٥/٥٥)؛ يل هو أسمى من الأنبياء لأنه «مؤيّد من الروح القدس» $^{(1)}$ ، وهو «كلمة الله» $^{(1)}$ ، و«روح منه» (3/17)، آتاه اللَّهُ البيّنات (١٢)، وبصنع المعجزات: فتكلّم وهو بَعد في المهد (١٣)، وخلق من الطين كهيئة الطير(١٤)، وشفى الأكمه والأبرص، وأخرج الموتى من القبور <sup>(۱۵)</sup>...

والإبيونيّون يقولون في ذلك الشيء نفسه: ألمسيح «نبيٌّ أسمى من الأنبياء جميعاً، لأنّ فيه روحاً ملائكياً»(١٦). لم يكن في البداية مسيحاً، بل «صار مسيحاً على الاصطفاء»(١٧)، لهذا فهم

Actes de St. Jean. Ev. de St. Pierre. ( 2)

Justinien. Dialogue avec Triphon 28.9. (7)

Origène, Contre Cels. 5/61.(V)

Irénée, Contre les Hérésies, 3/26. (A)

Origène. Contre Cels. 5/65. (9)

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ٢/ ٨٧ و٣٥٣؛ سورة المائدة ٥/ ١١٠.

<sup>(</sup>١١) سورة النساء٤/ ١٧١؛ سورة آل عمران٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة ٢/ ٨٧ و٢٥٣.

<sup>(</sup>۱۳) سورة مريم ۱۹/۲۹؛ سورة المائدة ٥/١١٠.

<sup>(</sup>١٤) سورة آل عمران٣/ ٤٩ ؛ سورة المائدة ٥/ ١١٠.

<sup>(</sup>١٥) ألمراجع السابقة نفسها.

Tertullien, Du Corps du Christ, 14/5. (\\)

Justinien, Dial. Avec Triphon. 29/1. (\V)

ينكرون أزليَّة المسيح وألوهيَّتَه، فهو لم يولد من الله (۱۸)، وينسبون إليه معجزات، بعضها نراه في الأناجيل القانونيّة الرسميّة، مثل شفاء الأبرص والأعمى وإقامة الموتى، وبعضها، كخلقه من الطين كهيئة الطير (۱۹)، لا أثر له إلاّ في كتبهم الخاصة.

٣. وفي القرآن أيضاً إنكار تام لألوهية المسيح وبنوته لله (٢٠) لأن الله لم يلد ولم يولد (٣/١١٦)، بل يقول بأن المسيح هو «عبد الله»، ومن بين الملائكة المقربين: «لَنْ يَسْتَنْكِفَ المسيح أنْ يكونَ عَبداً لله ولا الملائكة المقربين» (٤/٧٠)، وهو من المقربين (٣/٥٤)، ويستطيع الله أن يهلكه (٥/٧١)...

وهو رأي صريح للإبيونيين كما ورد عنهم في كتاب أبيفان: «إنَّ المسيح ليس مولوداً من الله الآب، بل مخلوقاً، وهو أحد رؤساء الملائكة، المالك على الملائكة وعلى كل أعمال القدير» (٢١). وفيه أيضاً: «ليس المسيح، بنظرهم، سوى ملك» (٢٢)، أو «أوّل رؤساء الملائكة» (٢٣). ويشبه ذلك قول راعي هرمس: «إنّ الله، لمّا أراد أن يخلق الملائكة المقربين من نار على عدد سبعة، قضى أن يجعل أحدَهم ابنه» (٤٢).

Origine, Contre Cels, 5/65; Epiphane, Panarion, 30/6. (\A)

Ev. arabe de l'enfance, 26/1-2. ( \ \ )

<sup>(</sup>٢٠) سورة المائدة ٥/١٧؛ سورة مريم ١٩/ ٣١؛ سورة يونس ١٠/ ٨٦.

Epiphane, Panarion, 30/4, 6. (Y1)

Irénée, PG. 1031-1043. (YY)

Origène, PG. 12,207-208. Justin, PG, 6, 773-778. (YY)

Pasteur d'Hermas, 9/12, 7. (YE)

3. يعتقد الإبيونيون بأنّ «المسيح نزل على يسوع يوم عماده في الأردنّ، وفارقه قبل استشهاده» (٢٠)، ويقولون في ذلك: «إنّ يسوع هو الذي صلب عندما ارتفع المسيح عنه قبل استشهاده، والمسيح فارق يسوع ابن مريم قبل موته على الصليب» (٢١). إلاّ أنّ بعضهم يقول: «إنّ المسيح يتحوّل برضاه من صورة إلى صورة. فقد ألقى في صلبه شبهة على سمعان، وصلب سمعان بدلاً منه، فيما هو ارتفع حيّاً إلى الذي أرسله، ماكراً بجميع الذين مكروا، للقبض عليه، لأنّه كان غير منظور للجميع (٢١). وإذا كان موت المسيح، برأيهم، استشهاداً، وقيامتُه رَفْعاً إلى السماء، فإنّه «ليس له صفة الفادي والمخلّص» (٢٠).

هذه العقيدة واضحة في القرآن: إنّ المسيح لم يُقتل ولم يُصلب، بل وقع الشَبَه على الّذين قالوا بذلك (٤/٧٥١)، ومكر الله بهم وهو خير الماكرين (٢٩٠). وينكر القرآن أن يكون المسيح قام بذاته من الموت وبقوّته، في حين أنّه يقول بأنّ اللّه رفعه إليه (٢٠٠). ولهذا ليس له أيّ دور في خلاص الإنسان وافتدائه، وليس على أيّ إنسان أن يطلب شفاعته. «ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون»

Irénée, Ad. Haer, 3/3, 4. (Yo)

Actes de St. jean, 99; Ev. de St. Pierre. (٢٦)

Irénée, Ad. Haer., 1/24, 4; Epiphane, Panarion, 1/2. (YV)

Irénée 3/33; 5/8. (YA)

<sup>(</sup>٢٩) سورة آل عمران٣/ ٥٤؛ الرعد ١٣/ ٤٢؛ ألنحل١٦ / ٢٦...

<sup>(</sup>٣٠) ألنساء ٤ / ٨٥ ١؛ آل عمران ٣ / ٥٥.

## ٢ – في مريم أمَّ عيسى

نظرة القرآن والنصارى إلى مريم أمّ عيسى واحدة. وبسببها يفترقان عن اليهود الدين يته مهم القرآن بالكفر وقول الزور: «وَبِكُفْرِهِم وَقُولِهم عَلى مريمَ بُهتاناً عظيماً» (٤/٢٥١). تحتل مريم في القرآن مقاماً رفيعاً جدّاً. إنها المرأة الوحيدة التي ورد اسمُها في القرآن معادة ما يُسمّى عيسى بابن مريم بخلاف التسميات السامية ليه تنسب الابن إلى أبيه، ممّا يدل، من جهة، على ولادته المعجزة؛ ومن جهة ثانية، على شرف أمّه ومكانتها. وهي وابنها آية من آيات الله (٢٣/ ٥٠).

ا. يعترف القرآن والنصارى بكثرة الإنعامات التي خص الله بها أجداد مريم، وكان لهم ذلك بسببها. وكلاهما يقدم إثباتاً لائقاً بشرف انتسابها إلى سلاسة الأنبياء: من آدم إلى نوح وذرية إبراهيم وآل عمران:

في القرآن «إنّ الله اصْطَفَى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآلَ عمرانَ على العالمين: ذريّة بعضها من بعض... اذ قالت امرأة عمران: رَبّ إنّي نذرتُ ما في بطني» (٣٣/٣).

وفي المصادر النصرانيّة، «نقرأ في تواريخ أسباط إسرائيل الإثني عشر... وذلك ليتبيّن لنا شرف انتساب المسيح وأمّه مريم إلى ذريّة بعقوب» (۲۲)...

<sup>(</sup>٣١) يرد اسم مريم في القرآن ٣٤ مرّة.

Protévangile de Jacques, 1, 1. (TY)

7. أمّا عن ولادة مريم العجائبيّة فيقول القرآن: «قالت امرأة عمران: «ربّ نذرت لك ما في بطني مُحرّراً. فتقبّل مني» (٣/٣٥). ويُضيف: ولما وضعتها قالت: «ربّ وضعتها أنثى. والله أعلم بما وضعتْ. وليس الذَّكر كالأنثى. وإنّي سمّيتُها مريم. وإنّي أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبّلها ربُّها بقبول حسن. وأنبتها نباتاً حسناً» (٣/٣٥-٣٧).

وفي المصادر النّصرانيّة: قال ملاك الرب: «حَنّة، حنّة، لقد استجاب الربُّ صلاتك. إنّك ستحبلين وتلدين. وسيتحدَّث عن ذرّيتك في الأرض كلّها». قالت حنّة: «حَيُّ الربّ. إنْ وضعتُ للعالم ولدًا صبيّاً كان أم ابنة، سأقدّمه للربِّ الأله. وسيكون في خدمته طول أيّام حياته».

(وبعدما ولدت) «قالت للقابلة: ماذا وضعت للعالم؟ أجابت القابلة: ابنة وأعطت حنة لابنتها اسم مريم».

(وصلّى يواكيم قائلاً:) أيّها الربّ، أنظر إلى ابنتك هذه، وتقبّلها، وحلّ عليها بركتك» (٣٣) «وكانت الصبية تنمو يوماً بعد يوم» (٢٤)

٣. وعن دخول مريم إلى الهيكل واحتجابها فيه، يقول القرآن:
 «واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها مكانًا شرقياً. فاتخذت من دونهم حجاباً (١٩/ ١٦ - ١٧). ثم يقول: و«كفّلها زكريًا. كلّما

Protév. de Jq. 4, 5, 6. ( TT)

<sup>(</sup>٣٤) المرجع نفسه، ٦.

دخل عليها زكريّا المحرابَ وجد عندها رزقاً. قال: يا مريم: أنّى لكِ هذا؟ قالت: هُو من عند الله. إنّ الله يرزق من يشاء» (٣٧/٣). ويقول: «وما كنتَ (يا محمد) لديهم إذْ يُلقون أقلامَهم أيّهم يكفل مريم» (٣/٤٤).

وفي المصادر النصرانية: يواكيم يقود ابنته مريم إلى الهيكل. وكان لها من العمر ثلاث سنوات. وكلف ملاك الرب زكريا رئيس الكهنة، ليجد لمريم، زوجاً. واستشار زكريا حكماء اليهود.. وكانت مريم تحصل على رزقها من عند ملاك الربّ(٢٥).

3. وفي شأن بشارة الملاك لمريم بمولودها وهي في الهيكل، جاء في القرآن: «فأرْسلْنا إليها روحَنا، فتمثّل لها بشراً سويًا» (١٩/ ١٧). «وإذ قالت الملائكة: يا مريم إنّ الله اصطفاك على نساء العالمين» (٣/٢٤). و«إذ قالت الملائكة: يا مريم إنّ الله يبشّرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلّم الناس في المهد وكهلاً من الصالحين» (٣/٥٥-٤٦).

وقالت مريم: «إنّي أعوذ بالرحمن منكَ إنْ كنتَ تقيّا» (١٩/ ١٨). ثمّ قال الملاك: «إنّما أنا رسولُ ربّكِ لأهبَ لكِ غلامًا زكيًا» (١٩/ ١٩). فقالت مريم: «ربّ، أنّى يكون لي ولد ولم يمسسني بشرّ» (٣/ ٧٤). أو: «أنّى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، ولم أك بغيّا» (٢/ ١٩).

قال: «كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمراً فإنما يقول له

Protév. de Jq. 78. ( ° )

كنْ فيكون» (٣/٧٦). أو: «قال: كذلك قال ربُّكِ وَهُو عَلَيَّ هَيِّنٌ. ولنجعله آيةً للنّاس ورحمةً مِنّا وكانَ أمرًا مقضياً» (١٩/ ٢١).

وفي المصادر النصرانيّة: «أرسل الله الملاك جبرائيل للعذراء يقول لها: لا تخافي، إنّك وَجَدتِ عند الله نعمة، وستحبلين بكلمته. والمولود منك يُدعى ابن العليّ، وتسمّيه يسوع»(٢٦).

وفي لوقا ما يشبه ذلك. يـقول: ودخل إلى العذراء ملاك يقول لها: السلام عليكِ يا ممتلئة نعمة. الربّ معك.. واضطربت لهذا الكلام، وقالت في نفسها: ما معنى هذا السلام.. قال الملاك: لا تضافي يا مريم، قد نلت حظوة عند الله.. فقالت مريم للملاك: أنّى يكون هذا ولا أعرف رجلاً.. فأجابها الملاك: إنّ الروح القدس يحلّ بك وقدرة العليّ تظلّلك، لذلك يكون المولود قدوساً وابن العليّ يدعى.. قالت مريم: فليكن لي كما قلت» (٢٧).

٥. وعن ميلاد يسوع يقول القرآن: ولمّا آن المضاض، «حملتُه فانتبذتْ به مكاناً قصيّاً»، أي: في البريّة حيث وجدتْ شجرةً جلستْ تحت ها تنتظر مولودَها. «فاجأها المضاض إلى جذع نخلة. قالتْ: يا ليتني متُّ قَبل هذا وكنتُ نسياً منسيًا». وناداها صوت (؟) منْ تَحتِها: «لا تحزني. قد جَعل ربُّك تحتكِ سريّا» (٢٨)، أي ينبوع ماء يجري،

Protévengile de Jq. 11. (٣٦)

<sup>(</sup>٣٧) أنظر إنجيل لوقا ١/٢٦-٥٥.

<sup>(</sup>٣٨) يختلف المفسرون في شخصية الذي نادى مريم: أهو مولودها أم الملاك، فالنص القرآني مبهم تماماً... إلا أنّ المقابلة بين ما ورد في القرآن وما نرى في سيرة هاجر وابنها اسمعيل يرجّح أنّ اللّه تكلّم بواسطة ملاكه مع مريم، كما تكلّم مع هاجر.

وهزّي إليكِ بجذع النّخلة تَسَّاقَطُ عليكِ رطْباً جنيّا (١٩/٢٢-٢٥).

وفي المصادر النصرانية، جاء في سفر التكوين عن هاجر إمرأة إبراهيم التي تاهت في البرية، ونفذ معها الماء، فطرحت إسمعيل ابنها تحت الشجرة. وجلست قبالته حزينة. بكت وبكى الغلام. وسمع الله بكاء الغلام، وقال لها: ما لك يا هاجر! لا تخافي، فإنّ الله قد سمع صوت الغلام. قومي فخذي ابنك... فرأت بئر ماء وسقت الغلام وكان الله معه (٢٠).

وفي كتب النصارى، كما في التفاسير الإسلاميّة، إنّ النخيل انحنى لمريم وتدانى منها يقدم لها الشمر الطيّب لتطعم ابنها في سفرها إلى مصر (١٠٠).

7. في القرآن، كما في المصادر النّصرانيّة فيض من الكلام على اضطراب يوسف عندما رأى مريم حاملاً بابنها. وعبثاً حاول يوسف أن يبرِّئ نفسه، وقد عهد إليه شيوخ بني إسرائيل حمايتها؛ فتخلّف عن هذه الحماية. فهو، من جهة، يعرف امرأته مصانةً عَفيفة، وأكبر من أن تزلّ إلى مستوى سائر النساء. وتجول مخيّلة مؤلّفي

ويثبت ذلك انتقال القرآن من متابعة الكتب النصرانية إلى متابعة أخبار هَاجُر امرأة ابراهيم. فولادة عيسى القرآني أشبه ما تكون بولادة إسمعيل، لا في «مذود» كما في لوقا ٢/٧، ولا في «مـغارة» كما في الأناجيل المنحولة، بـل في البريّة، كما هو حال إسمعيل الذي اهتم بسقايته ملاك الرب، فأوجد له بئراً ليشرب (وهو بئر زمزم الذي لا يزال يشرب منه الحجّاج للتبرك)، كمـا أوجد لعيسى ينبوع ماء، كما ترى في متن النّص.

<sup>(</sup>۳۹) سفر التكوين ۲۱/۲۱–۲۰.

Protév. de Jq. 11. (ε·)

روايات الحبل والولادة فتضفي على الواقع مسحة أساطير الأقدمين؛ أوجزها القرآن بلومة عارف ببراءة مريم في قوله: «يَا أَخْتَ هَارُون! ما كان أبوك امراً سوء. ومَا كانتُ أمُّك بَغيًا» (١٩/ ٢٨). واضطربت مريم فأشارتُ إلى ابنها وطلبت منهم أن يكلِّموه في شأنها فقالوا: «كيفَ نكلِّمُ مَن كانَ في المَهدِ صَبيّاً؟ قال: إنّي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيّا، وجعلني مباركاً أينَ ما كنتُ.. وَبَرّاً بِوَالدَتي...» (١٩/ ٢٠-٣٤).

### ٣ - في الروح القدس

1. يناط الوحي في اليهودية، تارة بالله مباشرة، وطورا، بواسطة الملائكة. والتوراة تخلط عادةً بين الإثنين: مثال ذلك: قال يعقوب: «قال لي ملك الله في الحلم: يا يعقوب! قلتُ: لبيك. قال: إرفَع عينيك وانظر أنا إله بيت إيل ... » ((1) في ملك الله أم إله بيت إيل ... » (عقوب؟ ملاك الله أم إله بيت إيل؟

وفي سفر القضاة: «صَعد ملاك الربّ... وقال: إنّي أخرَجتُكُم من مصر، وأدخلتُكم الأرضَ التي أقسمتُ عليها لآبائكم. وقلتُ: إنّي لا أنقض عهدي معكم إلى الأبد» (٢١). فمن هو الذي أخرج الإسرائيليّين من مصر؟ أهو ملك الربّ الذي صعد وقال ما قال؟ أم الله الذي صنع ما صنع؟

وفي سفر الخروج: «تجلّى ملاك الربّ (لموسى) في لهيب نار

<sup>(</sup>٤١) سفر التكوين ٣١/١١-١٣.

<sup>(</sup>٢٤) سفر القضاة ٢ / ١-٤.

من وسط العليقة... فناداه الله من وسط العليقة»(٤٢). فملاك الربّ هو الذي تجلّى؛ والله الذي تكلّم.

كذلك في أعمال الرسل: «كلّم ملك الربّ فيليبّس... فقال الرّوح (القدس) لفيليبس» (33). فمالك الربّ هو الذي تكلّم. والرّوح القدس هو الذي قال...

فمن هو ملاك الربّ، إذاً، في هذه النصوص؟ وفي غيرها؟ أهو شخصيّة مستقلّة عن ذات الله؟ أم هو الله نفسه؟

هذا الخلط إيّاه وارد في القرآن. ولكن بين الملاك جبريل والرّوح القدس. يقول: «وآتينا عيسى ابن مريم البيّنات وأيّدناه برُوح القدس» (وفق أي روح الرب، كما في التّوراة؛ أمّا في الآيات التالية فهو الملاك جبريل، يقول: «جبريل، فإنّه نزّله على قلبك بإذن الله» (٢/ ٩٧). ويقول: «قل نزّله روح القدس من ربّك بالحق» (١٠٢/١٦)، ويقول: «إنّه الرّوح الأمين» (٢١/٣١)، وأيضاً: «إنّه لَقولُ رسولٍ كريم ذي قد ذي العرش مكين مُطاع ثمّ أمين» (١٨/ ١٩١٩)، أي الملاك جبريل. إلخ (٢١).

وهناك خلط آخر من نوع آخر بين الروح القدس ومريم أم عيسى، في القرآن كما في المصادر النصرانية.

<sup>(</sup>٤٣) سفر الخروج ٣/٢...

<sup>(£ 2)</sup> أعمال الرسل ٨/ ٢٦ و ٢٩.

<sup>(</sup>٥٥) سورة البقرة ٢/٧٨؛ أنظر أيضاً: ألبقرة ٢/٣٥٢؛ ألمائدة ٥/١١٠.

<sup>(</sup>٤٦) أنظر مقالاً للمؤلّف عن الرّوح القدس في القرآن، معتمداً على الآيات التي يرد فيها لفظ «الرّوح» كلّها.

نقل أوريجينوس عن الإنجيل العبراني قولاً للمسيح: «حَملتُني أمِّي الروح القدس» (١٤). ويعلق القديس جيروم مفسراً: «ممّا يدل على اعتقادهم (أي الإبيونيين) بأنّ الرّوح القدس هو أمّ المسيح» (١٤). ومرد هذا الخلط هو أنّ «الروح القدس» في اللّغة الأراميّة السريانيّة مؤنّث؛ فيما هو في «العربيّة» مذكّر. ومع هذا، شاعت جنسيّة «الرّوح القدس» المؤنّثة وأمومتُه للمسيح في أوساط عربيّة عديدة ومتنوعة؛ فنجد اليعقوبي، مَثلاً، يقول: «فلمّا عمده (يحيى بن زكريًا) خرجت روح القدس على الماء» (١٤)؛ كما هو مكتوب تماماً في إنجيل العبرانيّين: «ألروح القدس تخاطب يسوع في عصاده بقولِها: أنت ابني «ألروح القدس تخاطب يسوع في عصاده بقولِها: أنت ابني الحبيب» (١٠٠). ونجد أيضاً عند أفراهات، أحد آباء الكنيسة السريانيّة، هذا القول: «إنّ الرجل يُحبّ اللّه أباه، والرُّوحَ القدس أمّه» (١٥).

فالروح القدس، إذاً، من جنس «المؤنّث»، وهو، بحيث له علاقة حميمة بالله، اعتبر «أمّ المسيح» وكأحد الأقانيم الثلاثة مع الأب والابن. ومن هنا، يجب أن نفهم ما جاء في القرآن عن لوم الله لعيسى «أأنْتَ قلتَ للناسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إلَهَينِ مِنْ دُونِ الله» (٥/١١).

فَالله في القرآن العربي يرد، إذاً، على الذين يؤلِّهون الروحَ القدس، ويعتبرونه ثالثَ ثلاثة؛ لا على الذين يؤلِّهون مريم، كما يزعم

Pseudo Mt., 10-11. ( EV)

Origène, Comm. sur Jérémie, 15, 14. (£ A)

<sup>(</sup>٤٩) تاريخ اليعقوبي، ١/٧٧.

Jérôme, Comm. sur Isaïe, 11, 2. Voir aussi Comm. sur Miché 7, 6. (° °)

<sup>(</sup>۱۰) أفراهات، البيّنات، ۱۸/۱۸.

مفسر و القرآن جميعهم، إبتداءًا من الطبري، حتى آخر واحد منهم… علماً بأنَّ مريم العذراء كرّمها المسيحيّون، وقدّسوها، ومجدوها، وعظّموها جدّاً، حتى قدّم بعضهم لها القرابين، مثل «الكُليريّينَ»، من «كلّيرس» اليونانيّة التي تعني أقراصاً من الرقاق… إلاّ أنّ هذه القلّة لم يكن لها أثر ولا انتشار ولا كتاب…

وهكذا بقي كلُّ شيء عن الملاك جبريل وعن الروح القدس مبهَ ما في النصرانية كما في الإسلام. والروح القدس، في كلا النصرانية والإسلام، أكان ملاكاً أم روحاً من الله، مهمّته، في الحالين، منوطة بالوحى والتنزيل.

# ثانياً - في الفروض والعبادات وشعائر الدين

في أركان الدِّين جميعها، كما في مختلف الفروض والعبادات والشعائر، نرى تقارباً بَيِّناً بين الإسلام والنصرانية. ولا نكون على شطط إن جزمنا بأن ما في الإسلام منها نسخة عمّا في النصرانية. والقرآن العربي يعتمد على الكتب النصرانية وتقاليدها اعتماداً صريحاً. فهو يقرّرها، ويحدّدها، ويلتزم ممارساتها؛ لكأنه قصد أن ينقلها إلى العرب نقلاً. هذه الأركان موزّعة في تعاليم التّوراة والتلمود والأناجيل النصرانية المنحولة سواء بسواء. وحقيقة ذلك واضحة في الموضوعات التالية:

\ - ألختان، مثالًا، وهو «العلامة» التي تُذكّر بعهد الله مع البشر، وتذكّر الانسان بانتمائه العضوي إلى شعب الله المختار، يُعتَبر سُنّةً إلهيّةً شَرَّعتْ لها التوراةُ والأنبياء (٢٥). وقد يكون الختان سنة شائعة بين الأمم، مارسها السوريّون والمصريّون والعرب وكهّان الأصنام (٢٥)... ولشيوعها لم يذكرها القرآن العربي ولم يشرّع لها. وهذا معنى الحديث النبوي القائل: «ألختان من خصال الفطرة» (٤٠)، و«الختان سنّةٌ للرّجال ومكرمة للنساء» (٥٠)...

<sup>(</sup>۲۰) أنظر: تك آ۱/ ۱۰؛ ۲۲/ ۱۰؛ ۲۷/ ۱۰؛ ۲۱/ ۱۶؛ أح ۲/ ۳؛ يش ٥/ ٢ – ۸؛ مك ١/ ٦١؛ يو ٢/ ٢٠؛ رسل ٨/٨.

J.. Chaine, Le livre de genèse, 1945, p. 229. (° °)

<sup>(</sup>٤٥) صحيح البخاري، ١٣/٧٧؛ ٩٩/٥١؛ صحيح مسلم ٢/٤١ و٥٠.

<sup>(</sup>٥٥) مسند ابن حنبل ٥/٥٧.

ومارس النصارى على مختلف فرقهم هذه السنة، واعتبروها شرطاً أساسيًا للإيمان بالمسيح وللخلاص (٢٠٠). إلا أنّ المسيحيين، ألمؤمنين بيسوع المسيح على أنّه آدم الجديد، ورأس البشرية الجديدة المخلصة بفدائه، لم يخضعوا لهذه الشريعة، بل رفضوها رفضاً قاطعاً؛ وعلى رأسهم القديس بولس (٧٠).

هذا وقد عُرِف النّبيّ محمّد، كما جاء في صحيح البخاري، على لسان هرقل، يقول لأحد منجّميه، عندما سأله: «إنّي رأيتُ الليلة، حين نظرتُ في النجوم، ملكَ الختان قد ظهر» (٥٥)، وهو يقصد النبيّ محمداً لحظة مولده. فمحمد، إذاً، بنظر هرقل، هو «مَلكُ الختان»... والمعلوم أنَّ أساقفة النصرانيّة كان يُطلق عليهم هذا اللقب. وقد سمّاهم أوسابيوس المؤرِّخ، «أساقفة الختان»، وعدّد أسماءهم منذ زمن المسيح حتى زمن تراجان (+ ٧٨١م)، وهم خمسة عشر أسقفاً. ثم قال عنهم: «هؤلاء هم أساقفة أورشليم الذين عاشوا بين عصر الرسل والعصر المشار إليه. وكلّهم كانوا من أهل الختان» (٥٠٠).

فلينظر إلى هذا التقارب بين «أسقف الختان»، أسقف أورشليم النصراني، و«ملك الختان» محمد، سيّد مكّة.

<sup>(</sup>٥٦) رسل ١٥/ ١-٣٥؛ رَاجِع: غل ٢/ ١١-٢١؛ رو ٣/ ١.

<sup>(</sup>٥٧) ١ قور ٧/ ١٩ ؛ قو ٢/ ١١ ؛ رو ٢/ ٢٥ – ٢٩؛ غل ٥/ ٦ ؛ ٦/ ١٥.

<sup>(</sup>۵۸) صحيح البخاري ۱/۷.

Eusèbe de Césarée, Hist. Eccl., IV, 5, 3-4(09)

<sup>(</sup>٦٠) أنظر عنواناً لكتاب شهير إسمه: L'Eglise de la circoncision، طبع في أورشليم سنة ١٩٦٥، ونُقُل إلى لغات عديدة، وأعيدت طباعته مراراً.

Y - الغسل والوضوء والتطهير فروض واجبة عند اليهود والنصارى والمسلمين. شرع لها موسى في التوراة، ومارسها اليهود قبل الصلاة والأكل وكلِّ احتفال مقدس. فغسْلُ اليدين والرِّجلين واجب عليهم «لئلا يموتوا. وذلك لهم رسم الدهر» (۱۲)؛ وغسل الجسم بكامله في حال الرجل الذي يكون «بجسده سيلان»، أو «يكون جسده يقطر الزرع»، أو الذي «أكل نبيلة أو فريسة»، أو من «لمس العظم أو القتيل أو الميت أو القبر»، أو «الأبرص المتبرأ»؛ أو حال المرأة التي «يسيل دمٌ من جسدها»، و«المرأة المستحاضة في طمشها»، و«المرأة التي حبلت فولدت…» (۱۲). كل هذه الحالات واجبة من قبل السنة اليهودية.

وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى النصارى عامة والإبيونيين خاصة. يقول أبيفان عن هؤلاء: «عندهم وضوء شامل كلَّ يوم للتطهير» (٦٢). والغسل عندهم واجب يوميّ «قبل الأكل والصلاة وبعد كلِّ جماع جنسى» (٦٤)، وعند لسعة أفعى، أو في المرض (٦٥)

ويأخذ المسلمون بهذه الحالات، ولكنّهم يميّزون بين الغسل الكبير وهو غسل الجسم بكامله، والغسل الصغير وهو الوضوء. ويقول القرآن قولاً شبيهاً بتعاليم اليهود والنصارى، فهو يأمر

<sup>(</sup>۱۲) أج ۲۷/۲۰: ۲۱-۱۷: ۲۱ ؛ ۲۰/۲۰: ۲۱/۲۰ ؛ ۲۵/۲۱ ؛ من ۲۷/۲ ؛ ۲۶/۲۱ .

<sup>(</sup>۲۲) أح ١٥/ ٩٠ و١٦ و٣٣ : ١١/ ١٥؛ عد ١٩/٨١ – ١١؛ أح ١٤/٨ : ١٩/١٥ و٣٢:

١١/١٢-٥؛ ٢ مل٥/١-١٤؛ متى ٨/٤؛ مر ١/٤٤..

Epiphane, Panarion, 30, 2. (17)

<sup>(</sup>٦٤) المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٦٥) المرجع نفسه، ١٧، ٣٠.

جماعته: «يا أيها الذينَ آمَنُوا! لا تقربُوا الصلاة ... حتى تغتسلوا» (٤/ ٤)، «يا أيها الذينَ آمَنُوا! إذا قمتُمْ إلى الصّلة فاغْسِلُوا وجُوهكم وأيديكُم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجُلِكم إلى الكعبين، وإنْ كنتم جنباً فاطّهروا» (٥/٦). وأباح القرآن للمسلمين احتراساً من إهمال هذا الاستعداد الضروري أن يتيمموا صَعيداً طيباً من رمل أو تراب أب كالبعض من النصارى الذين استعاضوا عن معمودية الماء بالرمل، حيث لم يجدوا ماءً.

7 - تحريم الخمرة خاص بالنصارى الإبيونيين دون اليهود والمسيحيين. يحرّم الإبيونيون الخمرة حتى في القربان، يقول إيريناوس عنهم: «إن الإبيونيين يحرّمون مزْج الخمر السماوي بالماء، ويريدون فقط ماء هذا الدهر» (۱۲). ويقول كتاب «أعمال توما» المنحول عنهم أيضاً: «إنّ القربان عندهم من خبز وماء، لا خمر فيه» (۱۸) ويقول كليمنضوس الإسكندري: «إنّ بعض الخوارج يستعملون في القربان الخبر والماء بدل الخبر والخمر، على خلاف سنة الكنيسة» (۱۲)...

ولكنْ، هذه الخمرة المحرّمة على الأرض ستكون في الجنّة حلالاً، على ما ذكر عنهم أوريجينوس (٧٠) وأفرام السرياني (٧١)،

<sup>(</sup>٦٦) سورة النساء ٤/٣٤؛ ألمائدة ٥/٦.

<sup>.</sup> Irénée, Ad. Haer. 5, 1, 3.(7V)

Actes de Thomas, de Pierre, (Apocryphes) (٦٨)

Clément d'Alexandreie, Stromates, I, 19.(71)

Origène, Comm. sur lév. 7, 2.(V·)

مستوحين بذلك ما ورد في أنجيل متى على لسان المسيح: «أقولُ لكم: لا أشربُ بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يأتي يوم فيه أشربه معكم خمرة جديدة في ملكوت أبي» (٧٢).

وهذا هو الحال في القرآن العربي حيث الخمرة «رجس من عمل الشيطان» (٥/٥)، وسبب «إثم كبير» (٢/٩١٢) ؛ تُوقع بين الناس «العداوة والبغضاء» (٥/١٩) ...

ولكنّها في الجنّة حلالٌ حيث «أنهارٌ من خمر لذة للشاربين» (٧٤/ ١٥)، وحيث الناس فيها «يتنازعون كأساً لا لَغْوٌ فيها ولا تأثيم» (٢٥/ ٢٣)، وفيها «يطوف عليهم ولدانٌ مخلّدون بأكواب وأباريق وكأس من معين»، أي من معين خمرة جارية لا ينقطع أبداً (٢٠) هناك حيث المخلّصون «يُسقون من رحيق محتوم» (٨٣/ ٥٢)، من خمرة معتّقة عمرُها من عمر اليوم السادس للخليقة...

3 - لحم الخنزير هو في اليهودية والنصرانية والإسلام محرّم. فاليهود في التوراة يعتبرون الخنزير حيواناً نجساً: «لا تأكلوا شيئاً من لحمها، وميتتها لا تمسّوا فإنها نجسة لكم» (١٤٠). والنصارى، منذ البدء وفي مختلف شيعهم، ساروا بموجب شريعة موسى (٥٠٠)، وقالوا، بسبب خطايا الإنسان، بتحريم بعض الأطعمة. واستبقت الكنيسة المسيحية السريانية أيضاً مثل هذا التعليم، فقال

<sup>(</sup>۷۱) مار افرام، منظومة الفردوس ۱۸/۷.

<sup>(</sup>۷۲) إنجيل متى ۲۹/۱٦ ؛ ۱۱/۸

<sup>(</sup>٧٣) سورة الواقعة ٥٦ /١٧ ؛ سورة النبأ ٧٨ / ٣٤.

<sup>(</sup>۷٤)أح ۷/۱۱؛ تث ۱۲/۸.

أَفْرَهَات: «إنّه بسبب خطاياك أعطاك الله الذبائح وحرّم عليك بعض الطعام» (٢٧١). في حين أنّ المسيحيّين ألغوا كلَّ فارقة بين الأطعمة، فلا طعام مقدّس ولا طعام نجس بذاته، إنما الإنسان هو الذي يُضفي عليها قداسةً ونجاسة (٧٧٠)...

أمّا القرآن فعاد إلى الشريعة الموسويّة واتبع التقاليد اليهوديّة والنّصرانيّة، وجعل بين الأطعمة فوارق، فنجّس بعضها وقدّس بعضها الآخر. وأعلن: «إنّما حرّم عليكم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهلّ به لغير الله» (٢/١٧٣)، وردّد ذلك مرارًا(٨٧٠).

٥ – الزواج هو فرض واجب في اليهودية والنصرانية. في البدء كانت البتولية محترمة عند الإبيونيين، على ما يقول أبيفان عنهم: «وَاليوم يحرمون البتولية والإمساك عن الزواج كما في سائر الشيع التي تشبههم، ويفرضونه على الشباب فرضاً، ولكن قديماً كانوا يحترمون التبتل» (٢٩)، ومن يمتنع عن الزواج تقع عليه مسؤولية إجتماعية ودينية كبيرة (٠٠)...

وموقف القرآن من البتوليّة لم يكن رفضاً مطلقاً، كما يُظنُّ. فهو لم يحرّم الرهبانيّة تحريماً مطلقاً، إنما يقف ضد رهبان لم يرعوها حقَّ رعايتها (٧٥/ ٢٧)، أي لم يعيشوا بموجب ما عاهدوا به

<sup>(</sup>٥٠) أنظر : رسل ١٥/ ٢٠ و٢٨–٢٩؛ ٢١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٧٦) أفرهات، البيّنات ٥٠/٧؛ أنظر تعاليم الرسل «ديدسكالي».

<sup>(</sup>۷۷) متی ۱۱/۱۰ و۱۷-۲۰ ؛ مر ۱۷/۱۰-۲۳.

<sup>(</sup>۷۸) سورة المائدة ٥ /٣ ؛ ألأنعام ٦ / ١٤٥ ؛ ألنحل ١٦ / ١١٥.

Epiphane, Panarion, 30, 18. (V1)

نفوسهم؛ لذلك فهو يعظم تارةً شأنَ بعض الرهبان الذين «لا يستكبرون» (٥/٨٢)، وطوراً يتهم بعضهم الآخر بأكل أموال الناس وبالكبرياء: «إنّ كثيراً منَ الأحبارِ والرهبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوالَ النَّاسِ بالبَاطل» (٩/ ٣٤). وسبب تهمة محمّد لهذا البعض يعود إلى سيرتهم العاطلة التي لم تكن «ابتغاء رضوان الله» (٧٥/ ٢٧) أكثر ممّا تعود إلى الحياة الرهبانية نفسها... إلا أن التحريض على الزواج، هو، في القرآن، أكثر وضوحاً وأوجب مسلكاً: «وَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَّ تُقْسطُوا في اليَتَامَى، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء، مَثْنَى وَتُلاثَ وَرُبَاعَ. في النَّرَا حُوْدُوا فَوَاحِدَةً، أَوْ مَا مَلَكَتْ آيْمَانُكُمْ. ذَلِكَ آدْنَى أَلاً تُعُولُوا» (٤/٣) أَلاً تَعُولُوا» (٤/٣) أَلاَ تَعُولُوا» (٤/٣) أَلَا تَعُولُوا» (٤/٣).

7 - الصيام سنّة عامّة في الأديان. إلاّ أنّ أحكامه في القرآن تشبه إلى حدِّ بعيد أحكامه في اليهوديّة والنصرانيّة، بل هي نفسها. جاء في التلمود وفي المشنا: «إنّ أوّل نهار الصيام هو الوقت الذي يقدر المرء فيه أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأزرق» (١٨٨)، وجاء في القرآن: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حتّى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأبيضُ مِنَ الخَيطِ الأسودِ مِنَ الفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِيامَ إلى اللَّيلِ» (١٨٧/٢).

ومن أحكام الصيام أيضاً في التقاليد النصرانية ألا يجتمع الرجل بامرأته كما كان في البدء (<sup>٨٢)</sup>. وقد بقي له إلى اليوم أثر في شريعة الأمتناع عن الزواج في زمن الصوم المقدس. ولكنّ هذه

Kérygme de St. Pierre, 19, 22. ( A · )

<sup>(</sup>٨١) أنظر كتاب نبي الرّحمة وقرآن المسلمين، رقم ٢ من سلسلة الحقيقة الصعبة.

<sup>(</sup>۸۲) التلمود، ۱/٥؛ المشنا، ۱/۲.

الأحكام أُلغيتْ فيما بعد، وقد وصلتْ إلى القرآن العربي مُلغاة، بدليل تحليله لَها: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيلةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ (أي الجُماع) إلى نسائكُمْ» (٢/١٨٧)؛ واستبقى منعَها في خَلوة المساجد: «وَلا تُباشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المساجدِ» (١٨٧/٢).

٧ - ألصلاة، هي نفسها في النصرانية والإسلام: ثلاث مرّات في اليوم: عند الصبح والظهر والغروب، وما سوى ذلك من النّوافل. في تعاليم الرسل: «عَلينا أنْ نصلّي ثلاث مرّات في اليوم» (١٨)، والقرآن كذلك حدّد: «ثلاث مَرّات: صلاة الفجر، وحين تضعون والقرآن كذلك حدّد: «ثلاث مَرّات: صلاة العشاء» (٢٤/٨٥). وفي مكان ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء» (٢٢/٨٥). وفي مكان آخر، يُسمّي صلاة الظهيرة «صلاة الوسطى» (٢/٨٣٨). وجاء في تعليم الرّسل أيضاً: إنّ صلاة اللّيل إنّما هي نافلةٌ، لا تجبر أحداً (١٥٠٠) وفي القرآن أيضاً: (٥٠/١٤). أمّا قبلة الصلاة، في النّصرانية (٧١/ ٢٩)، أي: هي «خالصة لك دون أمّتك» (١٠٠). أمّا قبلة الصلاة، في النّصرانية (٧٠)، وسع الشقاق بين محمّد واليهود إلى مكّة (٢/ ٢٤ ١ – ١٤٥).

٨ – ألمرأة وأحكام الزواج والطلاق. ألمشابهة في هذه، بين النصرانية والقرآن العربى، شديدة، وكذلك في اليهودية. جاء في

Cf. St. Augustin, Sermon au peuple... 124, 7. (AT)

Didachè, VIII, 3. (A£)

Hippolyte de Rome, Tradition Apostolique, 35. ( ^ )

<sup>(</sup>٨٦) تفسير الطبري على آية ١٧ / ٨٧.

Cf. Irénée. Adv. Haer., I, 26: 2; Const. Apst., II, 57. (AV)

التلمود اليهودي: «ولادة الأنثى سببُ غَمِّ للأب» (٨٨)؛ وفي القرآن كذلك: «إذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسسُودًا، وَهُو كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنَ القَومِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ» (١٦/٨٥).

في النصرانيّة: إنّ «الحياة العامّة للرّجال. ويليق بالنساء أن تبقي في البيت ويعشن محتجبات» (^^^). تقول الأم لابنتها: «كنتُ فتاةً عَذراء لا أجتاز عتبة البيت الوالدي» (^^)؛

وكذلك يوجب القرآن على النساء: «وَقَرْنَ (أي واقررنَ) في بئيوتكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِليَّةِ الأُولَى» (٣٣/٣٣). ويقول للنساء المؤمنات جميعهن: «وَقُلْ للمَوْمنات يَغْضُضْنَ مِنْ ٱبْصَارِهِنَّ، وَيَعْظُنَ فُرُوجَهُنَّ، وَلا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاّ لِبعُولَتِهِنَّ» (٢٤/٣١).

وكذلك شأن المرأة، في النصرانية، «إذا ما كشفت عن رأسها في الشارع، وأسرعت في السير مجدّة، وحادثت المارّة، ولعنت أولاد روجها، وصاحت بأعلى صوتها... تطلّق» (٩١).

والطلاق حقّ للرجل وحده (٩٢)، ومع هذا فهو مكروه «وهو (أي الله) يبغض الطلاق» (٩٢). ولا يحقّ للرجل أكثر من أربع نساء (٩٤).

A. Cohen, le Talmud, p. 211.(AA)

Philon, Les Lois, III, 169. (AA)

IV Maccabiens, XVIII, 7. (9.)

Le Talmud, v. Fiançaille, p. 211.. (41)

Le Talmud, v. Fiançaille, VII, 7.(9Y)

<sup>(</sup>٩٣) نبوءة ملاخي ١٦/٢.

والطلاق، في القرآن، هو أيضاً، حقّ للرجل وحده (٩٠)، ومع هذا فهو مبغوض: «أبغض الحلال الى الله الطلاق» (٩٦).

٩ - القربان والكهنوت: إنّ موضوع تقدمة القرابين، في النصرانيّة، مختلف فيه: بعض النصوص تشير إلى وجوب إقامة القربان (١٠٠)، وبعضها غير واضح المقصود منه. ينقل أبيفان عن الإبيونيّين أنهم كانوا يحتفلون بالخبز الفطير وبالماء بدل الخمر. وكان يُقام مع الفصح اليهودي مرّة واحدة في السنة، وللذكرى فقط لا للتجديد (١٩٠). ومع هذا، لا شيء يدلّ على أنّهم كانوا يعتبرون ذلك إفخارستيّا، إنّما هي «مائدة» روحيّة يجتمعون حولها.

وفي القرران أيضا، لا شيء واضح: لا هو يُنكرها، ولا هو يقرُها. فهو، من جهة، يعتبرها معجزة كإحدى معجزات عيسى؛ ومن جهة، يشير إليها ببالغ الأهميّة: إنّها «مائدة من السماء» (٥/١١)، طلبها الحواريّون من عيسى (١١٢)، لتطمئنّ بها قلوبُهم (١١٣). فطلبها عيسى من الله (١١٤) لتكون «عيداً للأوّلين والآخرين» فطلبها عيسى من الله (١١٤) لتكون «عيداً للأوّلين والآخرين» (١١٤). ونزّلها الله بناء لطلبه (١١٥). وراح عيسى يهدّد من يكفر بها بعذاب لم يعدّب مثلة أحداً من العالمين (١١٥). و«هو إعلان

Le Talmud, Yebamot, 1,44; Shem'uni, I, 82... (9 8)

<sup>(</sup>٩٥) أنظر سورّة البقرة ٢/ ٢٢٦ – ٢٣٢ و ٢٣٦ – ٢٣٧ و ٢٤١ ؛ النساء ٤ / ١٣٨ – ١٣٠ ؛ الأحزاب ٣٣ / ٤ و ٤٩.

<sup>(</sup>٩٦) سنن أبي داوود ٣/١٣، سنن ابن ماجة ١٠/١، وغيرها من أحاديث نبوية.

Kérygme de St. Pierre Reconn. I, 63...( V)

Epiphane, Panarion, XXX, 13. (9A)

جهوري لا يوجد له في مثل هذه الصيغة، مثيل في القرآن. ثم هو اللهُ نفسه الذي يتولّى إعلانه (<sup>(۱۹)</sup>.

هذا الموقف المبهم من موضوع القربان أدّى أيضاً، في النصرانية والإسلام، إلى موقف مماثل من الكهنوت. يقول النصارى إنّ المسيح أتى ليُ لغي ذبائح العهد القديم إستناداً إلى تعاليم التوراة نفسها (۱٬۰۰۰). وقد عبر المزمور الخمسون عن ذلك بقوله: «إنّك لا تبتغي ذبيصة. ولا ترتضي بمصرقة» (۱٬۰۰۱). وبنظر الإبيونيين، إنّ المسيح، أطفأ، بصبغة المعمودية النّار التي يُشعلها الكاهن للخطايا» (۱٬۰۰۱)، فألغى، بالتالي، وظيفة الكاهن، لأنّ إلغاء الذبيصة والمحرقة، كفداء للخطايا، تلغي، لا مصالة، الكاهن والكهنوت. وقد كان يومٌ عندهم كانتُ فيه الذبيحة ضروريةً لذلك، وكذلك الكهنوت (۱٬۰۰۰)...

والقرآن العربي هو أيضاً كذلك، لا يقول شيئاً عن الكهنوت ولا عن الذبيحة. فه و لا يؤمن بالذبيحة كفداء للخطايا، ولا بالكهنوت لإقامة الذبيحة، ولا محلّ لهما فيه. وقد يكونُ مُقرّاً بهما سابقاً بدليل استبدالِهما ب «صبِبْغَة اللهِ. وَمَنْ آحْسَنُ مِنَ اللهِ صبِبْغَةً» (٢٨/٢)...

D. Masson: "Il convient de remarquer que cette formule particulièrement (99) solonnelle ne paraît que cette seule fois dans le Coran; c'est Dieu lui-même qui la prononce". (Le Coran, Sour. V, 115, n°.1 p.826).

<sup>(</sup>۱۰۰) انظر الغاء الذبيحة في عاموس ٥/١١؛ ٤/٤ -٥؛ ١ ملوك ١/٢٢؛ أشعيا١/ ١٠-١١؛ ٢٩/٣١-٢٤؛ ٥٨/١-٨؛ هوشع ٦/٦؛ ملاخي ٦/٥-٨؛ إرميا ٦/٢٠؛ يوئيل٢/٣١؛ زكريا ٧/٤-٢؛ مزمور ٣٩/٧...

<sup>(</sup>۱۰۱)المزمور ۵۰/۱۸.

Kérygme de St. Pierre, Reconn. I, 48; 36, 37, 39, 55... ( \ ` Y)

Kérygme de St. Pierre, Reconn. I, 36; 48... (1 · T)

ومَن يدري ما هي «صبغة الله» هذه؟ وهي لا ترد في القرآن إلا مرة واحدة! ويضتلف المفسرون في معناها: فتارة هي دين الله، وطوراً، فطرة الله، وآخر الدين الحنيف المسلم، أي النصرانية. وقد تكون هي المعمودية نفسها، كما يصفها القديس بولس بأنها غسل (١٠٠٠)، وخَتْم مطبوع (١٠٠٠)، وتنوير (٢٠٠١)، وختان جديد (١٠٠٠)، ولبس للمسيح (١٠٠٠).

• ١ - الكعبة والبيت المعمور. في تقاليد المسلمين إنّ «البيت المعمور» هو «كعبة» الملائكة في السماء. وكعبة مكّة هي البيت الذي بناه الملائكة على الأرض على مثال كعبتهم السماوية.

جاء عند الأزرقي، أحد أكبر جامعي أخبار الكعبة وآثارها: «إنّ الله بعث ملائكة فقال لهم: أبنوا لي بيتاً في الأرض بمثاله وقدره (أي بمثال البيت المعمور الكائن في الجَنّة). فأمر الله من في الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور» (١٠٠١).

وفي التقليد اليهودي-النصراني إنّ «هيكل أورشليم» هو نسخة عن «الهيكل الحقيقي الموجود في السماء»، هذاما جاء في

<sup>(</sup>١٠٤) ألرسالة إلى تيطس ٣/٥.

<sup>(</sup>۱۰۰) ۲ قورنتس ۱/۲۲؛ أفسس ۱/۱۳؛ ٤/ ۳۰.

<sup>(</sup>١٠٦)أفسس ٥/٨-١٤؛ عبرانيين ٦/٤.

<sup>(</sup>۱۰۷) كولوستي ٢/١١؛ أفسس ٢/١١-٢٢.

<sup>(</sup>۱۰۸) غلاطية ٣/٧٧؛ أنظر: كولوسيّ ٢/٢١؛ روما ٦/٣-٤؛ أفسس ٤/٤٧٠٠

<sup>(</sup>١٠٩) الازرقى، أخبار مكّة ١/٣٣–٣٤. أنظر أيضاً تفاسير سورة الطور ٥٢/٤.

التلمود (۱۱۰۰). وعند فيلون أيضاً: «إنّ الهيكل المنظور هو صورة لهيكل الله غير المنظور... سدنته ملائكة هم كهنة خدمته (۱۱۱۱).

11 - الحجر الأسود. كثرت حوله الأساطير في الأخبار الإسلاميّة. فاعتبره بعضهم حجراً سماويّاً، أو من بعض النجوم، أو من بقايا الجَنّة على الأرض. كان ناصع البياض «لكنّ اللّه غيّره بمعصية العاصين» (۱۱٪). وقيل: «مَن قام عنده فدعا، اسْتُجيبَ له، وخرج مِن ذنوبه كيوم ولدتْه أمُّه» (۱۱٪). أو أيضاً «مَن لمسه جعل اللّه فيه شفاء» (۱۱٪). وجاء في الأزرقي: «إنّ اللّه تعالى جعل الركن عيد أهلِ هذه القبلة، كما كانت المائدة عيداً لبني إسرائيل. وإنّكم لن تزالوا بخير ما دام بين ظهرانيكم (۱۱٪).

وفي الآثارات النصرانية ثمّة حجرٌ يُسمّى «الحجر الأسود»؛ وهو كناية عن «حجر» كان أبيض، يُوضع في «جرن العماد» ويمثّل المسيح، بحسب ما جاء: «هذه الصخرة هي المسيح» (١١٦)، ويوصف أيضاً بـ «الحجر المنير». منه تنبع الماء لإرواء العطاش، وشفاء المرضى، والتطهير من الذنوب (١١٧)...

Voir Hagiga 12b; Ta'anit 5a; Yoma 77 a; Hullin 40 a. ( \ \ \ \ )

Philon, Spec, Leg., I, 66. (\\\)

<sup>(</sup>١١٢) الأزرقى، أخبار مكّة، ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>۱۱۳)الأزرقى، ١١٨/٨.

<sup>(</sup>۱۱٤) الأزرقى، ١/٣٢٦–٣٢٧؛ ٢٢٨.

<sup>(</sup>۱۱۰)الأزرقى، ١/٣٤٣.

<sup>(</sup>۱۱٦) قور ۱۰/٤؛ انظر مز ۱۷/۳ «الرب صخرتی»؛ خر ۱۱/۲؛ مز ۱۲/۷۷.

Justin, PG. 6,739-740. Bagatti, L' Eglise de la Circoncision, p. 201. ( \ \ \ \ )

هل يكون «الحجر الأسود» في مكة هو «المسيح الصخرة»، الموجود في جرن العماد عند النصارى؟ إنّ الآثار تدلّ على تقارب في الحجم والشكل بين الإثنين. ثمّ ليس مَن يعجب مِن اسوداد الحجر في ماء آسنة، اسْتُ عملتُ مراراً للتطهير والوضوء، جرياً على عادة نصرانيّة، عبّر عنها كتاب راعي هرماس بقوله: «إنّ حياتك خلصت بالماء» (١١٨).

ثم بعد التبرّك «بالماء» واستلام «الحجر»، كان المعمّدون الأطهار «يدوسون بأرجلهم الشيطان، ويرجمونه بالحصى». ومن بعد ذلك كانت تجري مراسم الطواف سبع مرّات حول بيت الكعبة، كما حول بيت العماد (۱۱۹)...

۱۲ – آثار الكعبة. تشبه آثار الكعبة، بما تحتوي عن إبراهيم الخليل، والملائكة، والمسيح في حضن أمه مريم (۱۲۰)، الآثار النصرانية الكثيرة الموجودة في «بيوت العماد»، في النّاصرة وبيت لحم وأورشليم وبللا وبترا... في وسط «بيت العماد» حوض ماء يعلو ٤٨ سم. على جدران الحوض آثار أنبياء وملائكة، ودعاءات وصلوات... يشهد Arculfe الذي زار الأراضي المقدسة، سنة ١٧٠، على أنّ هذه الأمكنة جميعها كانت تشابه بعضها بعضاً... وكان معظمها على اسم أحد «أنبياء العبور»، أي الذين عبروا الأردن، أو الصحراء، أو البحر... كإيليا، وموسى، وإبراهيم ويحيى المعمدان... ولا يُستبعد، والحال

Pasteur d'Hermas, Vision III, 3, 5... (\\A)

Bagatti, L'Eglise de la Circoncision, p. 202. أنظر: (١١٩)

<sup>(</sup>١٢٠) أنظر الأزرقي، أخبار مكَّة، ١/٥١.

هذه، أن تكون «كعبة مكة»، مع ما وُجد فيها، يومَ الفتح، من صور لإبراهيم، وعيسى في حضن أمّه مريم، على علاقة ببيوت العماد.

ولا يُستبعد أيضاً أن يكون ما في سورة النُّور (٢٤/ ٣٥) من ألفاظ مثل: «النار» و«النور» و«المصباح» و«المشكاة» و«الزجاجة» و«الأغصان» و«الزيتون»... هي نفسها ألفاظ يستعملها النصارى في صور العماد ورموزه (١٢١).

Begatti, L'Eglise de Circoncision, pp. 203- 206. وما فيه من صور أثرية ورموز...

# ثالثاً - في الحسنات والصدّقات وأعمال البرّ

إنّ تعاليم القرآن العربي في موضوع الحسنات والصدقات وأعمال البرّ هي تعاليم نصرانيّة إبيونيّة في كلّ شيء. وأولى السّور القرآنيّة، بحسب تسلسلها الزمني، هي التي دعت إلى الاهتمام بالفقراء والمساكين، وإطعام الجياع، ومساعدة اليتامى والأرامل والضعفاء، وسدّ عوز المحتاجين، واستضافة الغرباء وأبناء السبيل، والعناية بأصحاب الفاقه، وفرض الصدقة والحسنة، وعمل الصالحات...

ومن لم يأخذ بهذه التعاليم فهو من عداد أصحاب الهلاك لا محالة. ومن يحبس أحشاءه عن إغاثة المحتاجين يحرم نفسه من جنة النعيم. والذين لا يعملون الصالحات، ك «الذين كَذَّبُوا بآياتنا، واستَكْبَرُوا عَنْها، لا تُفتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاء، ولا يَدْخُلُونَ الجَنَّة حَتَّى يلِجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الخِياطِ» (٧/٠٤)، تمامًا كما يعلم الإنجيل للعبراني في قوله: «لأن يدخل الجمل في سَمِّ الإبرة أيسر من أن يدخل الغنى ملكوت السماوات» (١٢٢).

هذه التعاليم في وجوب صنع الحسنات والصدقات تؤلّف لبّ عقيدة الإبيونيين. ومنها كان إسمهم، من قول المسيح: «طوبى للإبْيونيّين»، أي «طوبى للفقراء»(١٢٢). وعنهم قال إبيفان: «إنّ

<sup>(</sup>۱۲۲) إنجيل متّى ١٩ / ٢٤؛ إنظر أيضاً: 14, 14، إنظر أيضاً

الأبيونيين كانوا يفتخرون بفقرهم، ويتراءون أمام الناس فيه، ويتباهون ببيع أملاكهم وخيراتهم وتوزيعها على المساكين، وعلى بعضهم بعضاً» (۱۲۲). وقال فيهم كتاب «الكرازة» المنسوب الى القديس بطرس: «إنهم كانوا يمدحون الفقر ويذمون الملكية» (۱۲۵)، و «يشددون على اقتلاع شهوات الغنى من النفس أكثر منه من اليد» (۱۲۲).

واستنار الإبيونيون في تعاليمهم هذه باليهود والمسيحيين على السواء، وبالتوراة والإنجيل معاً. فاليهود علّموا في توراتهم به أنْ تَكْسرَ للجائع خبزكَ، وأنْ تُدخل البائسين المطرودين بيتك. وإذا رأيت العريان أن تكسوه... حينئذ يسير برّك أمامك... وحينئذ تدعو فيستجيب الرب... إذا أبرزت نفسك للجائع، وأشبعت النفس المعنّاة... يهديك الربُّ في كلِّ حين، ويُشبع نفسك» (١٢٧). وأمرت الحكمة بأنْ «أبسطْ يدك للفقير» (١٢٨). ويعلّم التلمود به «أنَّ العالَمَ يُبنى على ثلاثة أشياء: التّوراة، وعبادة اللّه، وأعمال البرّ» (١٢٩).

والمسيحيون، هم أيضاً، أناطوا الخلاص ب «الإيمان العامل بالمحبة» (١٣٠)، أي بإطعام الجائع، وإرواء ظمأ العطشان، واستضافة

<sup>(</sup>۱۲۳)متی ۵/۳.

Epiphane, Panarion, XXX, 17. (\YE)

Kérygme de St. Pierre, Hom. XV, 7.9... ( ۱۲ 0)

Kérygme de St. Pierre, Hom. XV, 10... (۱۲٦)

<sup>(177)</sup>اشعیا ۵۸ / V - 11، انظر أیوب  $77/7 - \Lambda$ .

<sup>(</sup>۱۲۸) سفر یشوع بن سیراخ ۷/۳۸.

Le Talmud, Pirké Aboth, 1, 2; Cohen, p. 176..(\Y)

<sup>(</sup>۱۳۰)أنظر غلاطية ٥/٦؛ ١ تسا ١/٣؛ ٢ تسا ١/١١... وغيرها

### في الحسنات والصدقات ٢٠٣

الغرباء، وإلباس العريان، وزيارة السجين، وعيادة المريض (١٣١). ويولي يعقوب الرسول عمل الصالحات أهمية قصوى، لدرجة أنّ «الإيمان بدون الأعمال ميت» (١٣٢).

ويشدد آباء الكنيسة، على مختلف ألوانهم، على ممارسة أعمال البرّ. فكان باخوميوس يقول: «ليس من رجاء للإنسان في هذا العالم إنْ لم يَصنع الخير قبل أن يترك جسده» (١٣٢). وأفرام السرياني يعلّم: «طوبى للّذين يسهرون في الصدقات» (١٣٤)، وأيضاً «إنّنا نُرسلُ، قبل ذهابنا إلى القضاء، أعمالنا الصالحة لتستقبلنا عند وصولنا إلى مدينة القدس» (١٣٥)، «بالدموع والصدقات نستطيع محو الشكاوى المكتوبة علينا» (١٣٦). واكليمنضوس الإسكندري كان يقول: «ما أحسنها تجارة! وما أجمله سوق إلهي! إنّنا نبتاع الأبديّة بأشياء زائلة من هذا العالم» (١٢٥).

وعادة ما كانَ يستعمل آباء الكنيسة السريان تعبير «تجارة مع الله» (۱۲۸)، للدلالة على الربح الذي يناله المتصدقون بأموالهم... وفي القرآن أيضاً دعوة إلى «تجارة مع الله»، لا تكسد ولا تبور،

<sup>(</sup>۱۳۱) أنظر إنجيل متى ٢٥/٧٧-٦٤؛ ١ قور ١٣/٢؛ ١ يوحنا ٣/١٧.

<sup>(</sup>۱۳۲) رسالة يعقوب ٢/ ١٤-٢٦.

<sup>(</sup>۱۳۳) حياة باخوميوس ۱۷ / ۳۸۱.

Op. Gr., II, 22...(178)

Op. Gr., II, 152... (180)

Op. Gr., II, 215... (\T\)

Cl.ément D'Alexandrie. Stromates 32. ( \ TV)

Syn. Or., Canon XIX...(\TA)

وتنجّيهم من عذابات النّار. قال: «يا أيّها الّذينَ آمَنوا! هل آدُلُكُمْ عَلى تِجَارَة تنجُّكُمْ منْ عَذاب اليم؟ تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللّه بأمْوَالِكُمْ وَالْفُسِكُمُّ. ذَلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (٦١/ (١٢٩).

بين القرآن العربي وأنجيل العبرانيين أكثر من وفاق في هذا الموضوع، بل نقلٌ صريح و «تفصيل» واضح. والنصوص المسيحية والنصارى، وبنوع خاص متى ولوقا، تشدّد على العناية الفائقة بالفقراء. فمتى ولوقا، كما يقول الأب بِنْوا إستاذ العلوم البيبلية، ومترجم إنجيل متى، هما كالإنجيل العبراني، يعتمدان على «إنجيل متى الأرامي»، أصل كلِّ الأناجيل بعده (١٤٠٠). لهذا، فإنّ المقارنة بينهما وبين القرآن العربي، تصح وتفيد وتؤدّي المطلوب.

جاء في القرآن العربي: «الّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبيلِ اللهِ، ثُمِّ لا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنًا وَلا أَذِّى لُهُمْ آَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبَّهم، ولا خَوفَّ عَلَيهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. قُولٌ مَعروفٌ وَمَغفِرةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَة يَتْبَعُهَا عَلَيهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. قُولٌ مَعروفٌ وَمَغفِرةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَة يَتْبَعُهَا أَذًى» (٢/٢٢). وقال: «يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا! لا تُبطلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَنِّ وَالأَذَى كَالّذي يُنْفِقُ مَالَهُ رِبَّاءَ النَّاسِ» (٢/٢٦٤) (٢٦٤) وقال: «وَمَا وَالأَذَى كَالّذي يُنْفِقُ مَالَهُ رِبَّاءَ النَّاسِ» (١/٤٢٤) (٢١٤). وقال: «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفْقَة، أَو نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُه.. إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنعمًا هِيَ، وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ شَيِّاتِكُمْ. وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» (٢/٢٠٠/٢٠).

<sup>(</sup>١٣٩) أنظر: سورة التوبة ٩/ ٢٤؛ سورة فاطر ٣٥/ ٢٩...

Introduction à l'Evangile selon St. Mt, P. Benoit, Edit. du Cerf, p. 12-29 (۱٤٠) أنظر سورة النساء ٤/٨٨.

وجاء في المصادر الإنجيليّة: «متى صنعتَ صدقة، فلا تبوّق بها قدّامك كما يفعل المراءون في المجامع وفي الشوارع لكي يمجدّهم الناس» (۱۶۲). وجاء أيضاً: «إيّاكم أن تعملوا برّكم بمرأى من الناس لكي ينظروا إليكم فلا يكون لكم أجر عند أبيكم» (۱۶۲). وأيضاً: «أنتم تزكّون أنفسكم عند النّاس» (۱۶۲).

وجاء في القرآن: إنّ اللّهَ «لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ» (٩/ ١٢٠) (١٢٠). وقال: «مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا» (٢/ ١٦٠). وقال أيضاً: «إنّ المُصَدِّقِينَ وَالمُصَدِّقَات وِأَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفُ لَهُمْ. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ» (١٨/ ١٨/)(١٤١).

وفي المصادر الإنجيليّة: «مَن يسقي... كأس ماء بارد فأجرُه لن يضيع» (۱٤٧). ويقول بطرس للمسيح: «قد تركنا كلَّ شَيء... فماذا يكون جزاؤنا؟ قال يسوع ينال مائة ضعف» (۱٤٨).

\*\*\*

إنّ أصحاب الجنّة في متّى هم الذين ناداهم المسيح قائلاً: «تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعدّ لكم: لأنّي جعت

<sup>(</sup>۱٤۲)متی ۲/۲–۸

<sup>(</sup>۱٤۳) متى ١/٦.

<sup>(</sup>١٤٤) لوقا ١٦/٥١.

<sup>(</sup>١٤٥) أنظر أيضاً: سورة هود ١١/ ١١٠؛ سورة يوسف ١٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>١٤٦) أنظر أيضاً: سورة البقرة ٢/ ٥٤٠؛ ألتغابن ٢٤/ ١٧؛ ألمزمّل ٧٣/ ٢٠...

<sup>(</sup>۱٤۷) متی ۱۰/۲۶.

<sup>(</sup>۱٤۸)متی ۱۹/۲۹.

فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريباً فآويتموني، وعرياناً فكسوتموني، ومريضاً وسجيناً فزرتموني» (١٤٩).

وفي القرآن: إنّ أصحاب الجنّة هم أيضاً الذين يعملون على تحرير الأسير، وإطعام الجائع، ومحبّة المسكين، وتقريب اليتيم. قال: «فَكُّ رَقَبَة، أو إطْعَامٌ فِي يَومٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ، أو مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ» ( ١٢/٧٠ - ١٦).

وصاحب الهلاك، في متّى، هو الذي لم يُطعم جائعاً، ولم يأو غريباً، ولم يفتقِد مريضاً... هذا سوف يسمع صوت الديّان يقول له: «خذوه وألقوه في الظلمة البرانيّة» (۱۵۰۰).

وفي القرآن أيضاً، إنّ الّذي لا يحضّ على طعام المسكين، سوف يسمع اللّه يقول للملائكة خزنة جهنّم في شأنه: «خُذُوهُ فَعُلُّوهُ، ثُمَّ الجَحِيمَ صلُّوهُ.. إنّه كانَ لا يُؤْمِنُ باللّهِ العَظيم، وَلا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ المسكينِ. فَلَيسَ لَهُ هَهُنَا حَمِيمٌ (أي قريبٌ يدفع عنه)، وَلا طَعَامٌ إلاّ منْ غسلينِ (قيح وصديد)» (79/ ٣٠-٣٣).

فالخلاص، إذاً، في القرآن وفي متى، منوط بعمل الصالحات وفعل البرّ. فمن عمل صالحاً لا خوف عليه، على حسب ما يقول القرآن، وله جزاء الضّعف، يكفّر الله عنه سيّئاته ويغفر له، ويؤتيه أجره مرّتين، ويكون من المفلحين (١٥١). إنّ الله يوفي المحسنين

<sup>(</sup>۱٤۹) متی ۲۵/ ۳۶–۶۰.

<sup>(</sup>۱۵۰)متی ۲۰/۱۱–۲۱؛ ۵/۳۰.

<sup>(</sup>۱۰۱) ألمائدة ٥/ ٦٩؛ سبأ ٣٤/ ٣٧؛ ألتغابن ٦٤/ ٩؛ طه ٢٠/ ٨٢؛ ألأحزاب ٣٣/ ٣١؛ القصص ٢٨/ ٢٧.

أجورهم، ويهديهم بإيمانهم، ويجزيهم من فضله، ويدخلهم رحمته، ويُدخلهم رحمته، ويُخرجهم من الظلمات إلى النور، ويرزقهم بغير حساب. لا يخافون ظلماً ولا هضماً. لهم الدرجاتُ العليا، والجَنّات التي تجري من تحتها الأنهار (۲۰۱٬). ف «الّذِينَ عَملُوا الصَّالحَات طُوبَى لَهُمْ وَحُسنْ مَآب» لأنّ «البِرّ مَنْ آمَنَ... وآتى المال على حُبّ فوي القُربى واليَتَامَى وَاليَتَامَى وَاليَتَامَى

لقد علّم القرآن «إنّ اللّه مع المحسنين»، و«قريب من المحسنين»، و«يحبّ المحسنين» وجاء محمّد لأمر إلهيّ يقول: «بَشِّرِ الّذينَ عَملُوا الصَّالحَات» (٢/ ٢٥)، ف «لهم ما يشاؤون عند ربّهم. ذلك جزاء المحسنين» (٣٩/ ٣٤). في حين أن صانعي السيّئات والظالمين وأصحاب النار «الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً، انّما يأكلون في بطونهم ناراً. وسيصلون سعيراً» (١٠/٤).

تعاليم القرآن العربي هذه هي إيّاها تعاليم إنجيلَي متّى ولوقا الرّسميَّين، بعد إنجيل متّى الأرامي وإنجيل العبرانيّين، وعليها يعتمد الإبيونيّون، ومنها يأخذون تعاليمهم في وجوب الحسنات والصدقات للإيمان الحقّ وللخلاص. وهي تختصر بما يلي: «تَصَدَقوا بما لديكم يكنْ كلُّ شيء لكم طاهراً» (٥٠٠)، و «إذا أردت أن

<sup>(</sup>۱۰۲) آل عمران ۳/۷۰؛ يونس ۱۰/۹؛ ألروم ۳۰/٥٥؛ ألجاثية ٥٥/۳٠؛ ألواقعة ٢٥/ ١٠٠ أل عمران ٤٠/١٠؛ طه ١١/٢/٢٠، محمد ١٢/٤٠.

<sup>(</sup>١٥٣) سورة الرعد ١٣ / ٢٩؛ ألبقرة ٢ / ١٧٧.

<sup>(</sup>١٥٤) سورة النحل ٢١/ ١٢٨؛ ألعنكبوت ٢٩/ ٦٩؛ ألأعراف ٧/ ٥٠؛ ألبقرة ٢/ ١٩٥٠؟ آل عمران ٣/ ١٣٤ و ١٤٨؛ ألمائدة ٥/ ١٣ و ٩٣.

<sup>(</sup>٥٥) لوقا ١١/ ٤٠، أنظر متّى في تفسير أوريجينوس: ٤٠/١٠، أنظر متّى

تكون كاملاً فاذهب وبع ما تملكه وتصدق بثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء «(١٥١). «بيعوا أملاككم وتصدقوا بثمنها» (١٥٠)، «إذا أقمت مأدبة فادع الفقراء والزمنى والكسحان والعميان، فطوبى لك اذ ذاك لأنّهم ليس بوسعهم أن يكافئوك فتكافأ في قيامة الأبرار» (١٥٠). « لا تكنزوا لكم كنوزاً في الأرض» (١٥٠). «من كان لديه ثوبان فليقسمهما بينه وبين من لا ثوب له. ومن كان لديه طعام فليفعل كذلك «(١٦٠).

لقد بشر المسيح زكّا الذي قال: «أتصدّق على الفقراء بنصف أموالي... قال له يسوع: أليوم نال الضلاص هذا البيت» (١٦١). وأقام بطرس من الموت «تلميذة اسمها طابيثة لأنّها كانت غنيّة بالأعمال الصالحة والصدقات التي تعطيها» (١٦٢). وكلّم ملاك الله كرنيليوس لأنّه «كان يتصدّق على الشعب صدقات كثيرة... قال له: صعدت صدقاتك إلى الله» (١٦٢). من أجل هذا أرسّل الله المسيح: «أرسلني لأبشّر الفقراء» (١٦٠). وعندما باشر رسالتَه قال: و«الفقراء يُبشرون» (١٦٥)، و«طوبى للفقراء فإنّ لهم ملكوت السماء» (١٦١).

<sup>(</sup>۱۰۱) متی ۱۹/۲۱.

<sup>(</sup>۱۵۷) لوقا ۱۲/۳۳.

<sup>(</sup>۱۰۸) لوقا ۱۶/۳۲–۱۶.

<sup>(</sup>۱۰۹) متی ۲/۱۹.

<sup>(</sup>١٦٠) لوقا ٣/١١.

<sup>(</sup>۱٦١) لوقا ۱۹/۸.

<sup>(</sup>١٦٢) أعمال الرسل ٩/٣٦.

<sup>(</sup>١٦٣) أعمال الرسل ١٠/٢-٤.

<sup>(</sup>١٦٤) لو ٤/١٨ = أشعيا ٢٦/٢.

أضف إلى هذه التعاليم الإبيونية في فعل الحسنات، ما تحقق فعلاً في حياة محمد: وهو أنّ جميع الذين اتبعوه واستجابوا لرسالته هم من فقراء مكة، من طبقة «الأرذلين» «المستضعفين» (١٦٠)، ومن «الأذلة» (١٦٠)؛ في حين أنّ طبقة الأثرياء «المترفين» (٣٤/٣٤)، و«الأعزة» (١٦٠) اضطهدوه وشنّوا عليه حرباً ضروساً، واتّهموه، وسخروا منه، واحتقروا كلامه، وأعرضوا عن تعاليمه بحجة أنّ الذين دخلوا في دعوته هم «أذلّة» معدومون وفقراء ضعفاء. قالوا له، كما قال قومُ نوحِ لنوح: «أنونُ مِن بِكَ واتّبعكَ الأرْذَلُون؟» (٢٦/١١)، وقد اعترف أو «مَا نَرَاكَ اتّبعكَ إلاّ الّذينَ هُمْ أَرَاذلُنا» (٢١/٢١). وقد اعترف محمّدٌ يوماً بأنّ الذين استجابوا دعوته هم بالفعل كذلك. وقالها مرّة لأصحابه بعد معركة بَدْر: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلّة» (٣/).

إلاّ أنّ النصر ومغانم الغزوات التي وعد بها النبيُّ أصحابَه سيفوزون بها بإذن الله. قال: «وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرةً تَأْخُذُونَهَا» (١٧٠). ووعدهم أيضاً بنقل أموالِ اليهود والمشركين إلى الفقراء منهم، وبالقضاء التام على أصحاب الثروة والمال. قال: «ما أفَاءَ اللهُ على رَسُولِه مِنْ أهلِ القُرى فللهِ وَللرَّسولِ وَلِذي القُرْبَى

<sup>(</sup>۱۲۰) متى ۱۱/٥؛ لوقا٧/٢٣.

<sup>(</sup>١٦٦) متى ٥/٣؛ لوقا ٦/٢٠.

<sup>(</sup>١٦٧) سورة الشعراء ٢٦/١١؛ سورة الأنبياء ٢١/٢١.

<sup>(</sup>١٦٨) سورة آل عمران ٣/٢٣؛ ألمائدة ٥/٤٥؛ ألنمل ٢٧/٣٤...

<sup>(</sup>١٦٩) ألمائدة ٥/ ٤٥؛ ألنمل ٢٧/ ٣٤؛ ألمنافقون ٦٣/٨...

<sup>(</sup>١٧٠) سورة الفتح ٤٨ / ٢٠ و١٩؛ سورة النساء ٤ / ٩٤.

واليَتَامَى والمَسَاكينِ وابنِ السّبيلِ، كَي لا يَكُونَ دُولَةً (أي متداوَلاً) بَينَ الأَغْنِيَاءِ» (٥٩ /٧).

ونفّذ محمّد ما وعد به فخرج بالمهاجرين إلى يشرب الّتي «تسيطر على طرق تجارة مكّة مع الشام من جهة الشمال. وهذا يعطي فرصة لتسديد ضربة قاتلة إلى مكّة الّتي تعتمد على التجارة وقوافلها... وفي نفس الوقت فإنّ موقع يشرب يتيح فرصاً واسعة لشنّ الغارات في اتّجاهات متعدّدة، ويتيح فرصاً واسعة بالتالي للسيطرة على القبائل المجاورة لها» (۱۷۱).

من يثرب انطلق محمد، على ما تقول كتب السبير، إلى ودّان «يُريد عيراً لقريش» (۱۷۲)، ثمّ إلى بواط «يعترض عيراً لقريش» (۱۷۲). وفي غزوة «بَدْر» جمع الرسول أصحابه ودعا لهم قائلاً: «أللّهم إإنّهم حفاة فاحملُهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأشبعهم. وما منهم رجلٌ إلا رجع بجَمَل أو جَملَين. واكتسوا. وشبعوا بما أصابوا» (۱۷۲). وقبل الزحف على «مُؤتة»، دعا النبي لأصحابه قائلاً: «دفع الله عنكم وردّكم غانمين» (۱۷۰). وفيما الحرب في «حُنين» تستعر، جاء رجلٌ رسولَ الله يُخبرُه ويقول: «فَإذا أنا بِ «هَوازِن» عَن بكرة أبيهم،

<sup>(</sup>۱۷۱) حسين كروم، نظرية الثورة والتنظيم في كتاب «محمد نظرة عصرية جديدة»، ص. ۱۷۱.

<sup>(</sup>۱۷۲)طبقات ابن سعد ۲/۲؛ سيرة ابن هشام ۲/ ۱۷۰؛ ألمغازي للواقدي ۲/۱ و٩؛ ألسيرة الحلبية ٢/٢٣...

<sup>(</sup>١٧٣) ابن هشام ٢/١٧٦؛ الواقدي ١/٢و١٢؛ الطبري ٢/٧٠٤؛ الحلبية ٣٤٨.

<sup>(</sup>١٧٤) طبقات ٢/١١؛ الواقدي ١/٥١؛ ابن الأثير ١١٦؛ ابن هشام ٢/١٨٢...

<sup>(</sup>١٧٥) تاريخ اليعقوبي ٧٠-٧١؛ الطبية ٣/ ٦٨-٧١.

بظَعْنهم ونعَمهم وشَ بَابِهم اجتمعوا إلى حُنين. فتبسّم محمّد وقال:
"تلك غنيمة المسلمين غَداً إن شاء الله". فاجْمعَ أمر السير إلى هوازن، وخرج أهلُ مكّة رُكباناً ومشاةً حتّى النساء يمشينَ على غير وَهَن يَرجُونَ الغنائم. وأمر رسولُ الله بالسبي والغنائم أن تُجمع. فكان السبي ستة آلاف رأس، والإبل أربعة وعشرين ألفاً، والغنم أكثر من أربعين ألفاً، وأربعة آلاف أوقية فضة "(١٧١). ومن غزوة «تبوك»، «ظفر المسلمون بالغنائم والسبايا"(١٧٠)...

تلك هي تعاليم الرسول في الحسنات والصدقات. وهذه هي غزواته وسيرته. في بادئ الأمر علم فعل الخير والإحسان، ووعد فاعليه بالجنّة. أمّا فيما بعد فقد ظفر بما وعد، وقضى على طبقة «الأعزّة» الميسورين ورفع شأن «الاذلّة» المحرومين. وهكذا تغيّرت تعاليم الإبيونيّين السمحة، وتعاليم القسّ ورقة والكتاب العبراني، من دعوة «طوبى للفقراء» في متى (۱۲۸)، ودعوة «الّذينَ آمَنُوا وعَملُوا الصّالحَات طُوبَى لَهُم وحُسنُ مَآب»، في القرآن المكّي (۱۲/۲۹)، إلى دعوة «عند الله مغانم كثيرة» في القرآن المدنى (٤/٤).

لهذا السبب قال بعض الباحثين في نشأة الاسلام: لد «قد أصبح اليوم من المقرّر أنّ الإسلام، كغيره من الأديان الكبيرة، ليس فقط فكرة دينيّة، بل مسألة اقتصاديّة واجتماعية أيضاً؛ أو بالأحرى، هو مسألة اقتصاديّة واجتماعيّة أكثر منه فكرة دينيّة «(١٧٩). وبالمعنى

<sup>(</sup>۲۷۱)الطبية ۳/ ۱۳۱–۱٤۷.

<sup>(</sup>١٧٧) المرجع نفسه. أنظر كتابنا «نبي الرحمة، قرآن المسلمين» ص ١٣٧–١٤٣.

<sup>(</sup>۱۷۸) متی ۵/۳.

نفسه قال الأمير كايتاني: «إنّ الإسلام لم يكن حركة دينيّة، إذ لم يكن فيه دينياً إلاّ الظاهر، أمّا الجوهر فإنّه كان سياسيّاً واقتصاديّاً» (١٨٠٠).

#### \*\*\*

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أنّ أولَى تعاليم القرآن المكّي جَاءتْ، في معظمها، في الحضّ على عمل البرّ والإحسان مع الفقراء والمساكين. ونزلت في حقّ الأغنياء والطعن بثرائهم غير المشروع.

فسورة العَلق، وهي الأولى في تاريخ النزول، نزلت في أبي جهل صاحب المال الكثير، الذي عاند محمداً لوفرة غناه. موضوعها: إنّ الرسول أوعد أبا جهل، وندّد به، ووصف حاله بأنْ «طَغَى» (آية ٢) عليه ماله، وكثرة «غناه» (آية ٧)؛ ونسي لما يملك من أموال وأرزاق، أنَّ إلى الله «الرجعي» (أية ٨).

وسورة المدّرة، وهي الثانية، نزلت في الوليد بن المغيرة، صاحب «المال الممدود» (آية ١٧)، والطامع منه بالمزيد (آية ١٥)، وقد عاند الرسول في رسالته (آية ٢٣) بسبب جشعه وطمعه... فتوعّده النبيّ بالعذاب (آية ١٧)، كما توعّد أمثاله من الأغنياء بنار خالدة، بسبب بخلهم وقلّة إيمانهم. وهم يعرفون سبب هلاكهم، إذ قالوا: «لَمْ نَكُ مَنَ المُصلِّين، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المسكين، وَكُنّا نَخُوضُ مَعَ الخَائِضِينَ (في الباطل وجمع الثروة). وَكُنّا نُكذّبُ بِيَومِ الدّينِ» (آية ٢٤-٤١).

وهكذا هو الحال في السور المتتالية.

<sup>(</sup>١٧٩) بندلي جوزي، من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام، صفحة ١٧...

<sup>(</sup>۱۸۰) ألمرجع السابق نفسه؛ ص ۱۷-۱۹.

ويجب ألا ننسى أيضاً أنّ من أسباب تعاليم محمّد في الحسنات والصدقات، وضعه كيتيم وفقير. وقد كان القرآن يذكّره دائماً بعسر حاله: «ألمٌ يَجِدُكَ يَتِيماً فآوَى! ووجَدَكَ ضالاً فَهَدَى! ووجَدَكَ ضائلاً فَاغْنَى!» (9 - 7 - 1)؛ ثمّ ينصحه بأن يكون رحيماً باليتامَى والمحتاجين، وهو منهم، فقال: «فأمّا اليَتيمَ فَلا تَقْهَرُ. وأمّا السّائل فلا تَنْهَرْ» (97 / 1 - 1). وعاش محمد هاجس الفقر واليتم هذا كلّ حياته... ولشدّته عليه أصبحت الجنّة، عنده، تعني خيرات الأرض كلّها، وجهنّم تعنى الحرمانَ منها.

# رابعاً – في الجنّة والنّار والحساب وأحوال المُعاد

بين القرآن العربي والتقاليد النصرانية، في ما يخص أحوال المعاد المعاد النعاد النصرانية، في ما يخص أحوال المعاد المعاد المعاد المعاد والعقاب، والعقاب، هي نفسها والإيمان بالقيامة العامة، والاعتقاد بالحساب والعقاب، هي نفسها في كلا المصدرين. حتى الصور والتعابير والأمثال والرموز والألفاظ تكاد تكون واحدة. لكأن القرآن العربي ينقل مباشرة عن التوراة والأناجيل والتقاليد النصرانية. وحسبنا أن نقابل في الموضوعات التالية:

### ١ - في أليوم الأخير

العلم القرآن العربي أنّ «السّاعة» الأخيرة من هذا العالم «سَتَأْتِي بَعْتَةً» (۱۸۲)، وأنّها «آتِيَةٌ لا ريبَ فيها» (۱۸۲)، و«تَجِيء كَلَمْحِ البَصرَ» (۱۸۴)، وقد تكون قريبة: «لعلّ السَّاعة تكون قريباً» (۱۳/۳۳).

وفي النصرانيّة ، إنّ المسيح يجيء بغتة «في ساعة لا تتوقّعونها» (١٨٥٠)، في «ساعة لا يعلمها أحد» (١٨٦٠). سيأتي «كاللّص

<sup>(</sup>۱۸۱) أعنى بـ «المعاد»: Eschatologie

<sup>(</sup>۲۸۱) أنظر: ٦/ ٣١؛ ٧/ ١٨١؛ ١٢/ ١٠٧؛ ٢١/ ٥٥؛ ٢١/٥٥، ٢٢/٥٥.

<sup>(</sup>۱۸۳) أنظر: ٦/ ٤٠؛ ١٥/ ١٨٠ / ٢١؛ ٢٠/ ١٥؛ ١٥/ ٢٥ / ٢٥.

<sup>(311)73/55: 73/11.</sup> 

<sup>(</sup>۱۸۵)متی ۲۶/۶۶.

ليلاً» (۱۸۷۷). ويكون مجيئه «قريباً على الأبواب» (۱۸۸۵) وفي «لحظة وطرفة عين» (۱۸۹۹).

٢. يصر القرآن على أنَّ الله وحده «عنده علْمُ السَّاعة» (٣٩/٥٨) ويرد بأن «علْمَها عند الله» (١٨٧/٧)، ويرد بأن «علْمَها عند ربّي» (١٨٧/٧)، وهمت هذا الوعد» (٣٣/٣٣)، ومحمد، على قربه من الله لا يعلم «متى هذا الوعد» (٢٨/٢٣)، لأنّ الله «لا يظهر على غيبه أحداً» (٢٦/٧٢).

وكذلك الأمر في النصرانيّة: «ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمهما أحد، لا الملائكة ولا الابن، إلاّ الآب» (١٩٠).

۳. أمّا أوصاف ذلك اليوم فرهيبة في القرآن: مظاهر الكون كلّها تبدّل: فيه «تنشق السماء» (۱۹۱۱)، وتنكشط كلّها تبدّل: فيه «تنشق السماء» (۱۹۱۱)، وتنكش وتنفط (۱۱/۸۱)، وتكون كالمُهْلِ، أي كالفضّة الذائبة (۹/۷۰)، وتمور موراً (۲۰/۹۱)، وتصبح كالدخان (۵۰/۳۷)، وتشقق بالغمام (۲۰/۲۰)، وتُطوى كطى السجل للكتب (۲۱/۲۱).

يومئذ تتكوّر الشمس (١/٨١)، ويُخسف القمر (٥/٨)، وينشق (٥٤/١)، ويُجمع بينه وبين الشمس (٥٧/٩)، بعد أنْ كانا لا يجتمعان ولا يلتقيان (٣٦/٤٤). وتنكدر النجوم (٢/٨١)، وتنتثر

<sup>(</sup>۱۸۱)متی ۲۵/۰۰.

<sup>(</sup>۱۸۷) متی ۲۶/۳۶.

<sup>(</sup>۱۸۸) متی ۲۶/ ۳۶.

<sup>(</sup>۱۸۹) ۱ قور ۱/۲۵۰

<sup>(</sup>۱۹۰)متی ۲۲/۲۳.

<sup>(</sup>۱۹۱) أنظر: ۸۶/۱؛ ۲۰/۵۰؛ ۵۰/۳۷؛ ۲۹/۲۱.

الكواكب (٢/٨٢)، وتُفجّر البحار وتسجّر (١٩٢١).

وتستفيض الأناجيل والتقاليد النصرانية بوصف ذلك اليوم الذي فيه «تظلم الشمس، ويفقد القمر ضوءه، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع كواكب السماوات» (۱۹۲۰)، و «يطوي الله السماء كمَن يطوي رداء» (۱۹۲۱)، و «تُفتِّح أبواب السماء وتُهدّم وتتمرّق أحجبتها» (۱۹۲۰)، و «يحمر القمر» (۱۹۲۱)، ويتحوّل إلى لون الدماء» (۱۹۲۱)، و «يُجمع فيما بين النّيرين: الشمس والقمر» (۱۹۸۱)...

3. في ذلك اليوم ترتجفُ الارض (٧٣/١)، وتزلزِل زلزالَها (١٤/١)، وتحدث زلزلة عظيمة (٢٢/١) وشديدة (٧٣/١٤)، وتحدث زلزلة عظيمة (٢٢/١) وشديدة (٧٣/١٤)، وتُبدّل الأرض غير الأرض (١٤/٨٤)، وتمتدّ جبالُها سهولاً (١٤/٣)، وتدك دكّة واحدة (٢٩/١٤)، وتشقق سراعاً (٥٠/١٤)، وتدف دكّة واحدة (٢٩/١٤)، وتكون كالعهن (١٩٩/١٤)، أي: كالصوف المنفوش، وترتجف (٤٤/١٤)، وتنسف نسفاً (٧٧/١٠)، وتبسّ بسّاً وتسير سيراً (٢٥/١٠)، وتنسف نسفاً (٧٧/١٠)، وتبسّ بسّاً (٢٥/٥١)، وتخرّ هدّاً (١٩/٠١)، فتصبح هباءً منثوراً (٢٥/٢٥).

<sup>(71) 11/570/5: 71/7.</sup> 

<sup>(</sup>۱۹۳)متی ۲۶/۲۳.

<sup>(</sup>١٩٤) أشعيا ٣٤/٤؛ رؤيا ٦/١٤.

IV Esdras, VI, 14-26...(\90)

<sup>(</sup>۱۹٦)أشعيا ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>١٩٧) يوئيل ٣/٤؛ أعمال الرسل ٢/ ٢٠.

Livres Sibyllins, II. (\9A)

<sup>(</sup>١٩٩) سورة المعارج ٧٠/ ٩؛ سورة القارعة ١٠١/ ٥.

وفي المصادر النّصرانيّة، تحدث، في ذاك اليوم «زلازل هنا وهناك» (۲۰۱)، و «تذوب الصخور وتصير رَماداً منثوراً» (۲۰۱)، و «تذوب السماوات كالرّصاص في النار» (۲۰۲) ...

وفي ذلك اليوم أيضاً، يتابع القرآن: تنزل الملائكة على الناس (٢٥/٢٥)، وتقابلهم (٢٥/١٧)، ويدخلون على عليهم من كلّ باب (٢٣/١٣)، ويعاتي الله في ظلل من الغمام (٢/ عليهم من كلّ باب (٢٣/١٣)، ويعاتي الله في ظلل من الغمام (٢٠)، ويجتمع الملائكة صفّاً صفّاً (٢٢/٨٩).

وفي المصادر النصرانية، يحضر الملائكة، في ذاك اليوم، كشهداء على أعمال البشر، وكمشتكين على سيئاتهم: «هوذا الربّ قد أتى في ألوف قديسيه، ليجري القضاء على جميع الخلق، ويخزي المنافقين جميعاً في كلّ نفاق اقترفوه، وكلّ كلمة سوء قالها عليه الخاطئون المنافقون» (٢٠٣).

في ذلك اليوم، يقول القرآن: يحدث برق ورعد ومخاوف عظيمة ( $^{(1)}$ ). ويكون جوع عظيم ( $^{(1)}$ ). فيه يُنقر في الناقور ( $^{(2)}$ )، ويُنفخ في الصور ( $^{(1)}$ ). وتسمع صيحة في كلّ مكان تهتزّ لها الأرضُ وترتجف فرائص البشر وتخشع لها أبصارهم  $^{(0)}$ . فيه

<sup>(</sup>۲۰۰۰)متی ۷/۲۶.

Apocal. de Jean, (apocryphe) 81.(Y • 1)

II Clément, XVI, 3(Y·Y)

<sup>(</sup>۲۰۳) رسالة يهوذا ١٤–١٥.

<sup>(</sup>٢٠٤) سورة النور ٢٤/٣٤؛ البقرة ٢/٢٠؛ الروم ٣٠/٢٤.

<sup>(</sup>٥٠٠) أنظر: ٥٠/٢٤؛ ١١/٧١ و ٩٤؛ ١٥/٣٧ و٨٤؛ ٢٣/١٤؛ ٢٩/٠٤؛ ٣٦/٩٦ و٤٩

«تذهل كلّ مرضعة عمّا أرضعتْ، وتضع كلُّ ذات حمل حملها» (٢٢/ ٢)، و«يجعل الولدان شيباً (١٧/٧٣).

وفي المصادر النصرانيّة، تحدث، في ذلك اليوم، مجاعات هنا وهناك (٢٠٠١). يرسل الله ملائكته بالصُّور (٢٠٠١)، ويُنفخ في البوق (٢٠٠٠)، وتُسمع صيحة (٢٠٠١) تنتحبُ لها جميع قبائل الأرض (٢٠٠٠). ف «ويل للحبالي والمرضعات» (٢١١). ثمّ «يُرى على رؤوس الشبّان شعر أبيض» (٢١٢).

في ذلك اليوم، يقول القرآن: «يفرّ المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكلِّ امرئ منهم يومئذ شأنٌ يغنيه» (١٠/٤٣). فيه «لا يَسأل حميم حميماً» (١٠/١٠)، و«لا يُجزى والد عن ولده، ولا مولودٌ هو جاز عن والده شيئاً» (٣٢/٣١). «ولا يغني مولى عن مولى شيئاً» (٤١/٤٤). «ولا تملك نفس لنفس شيئاً» (٢٩/٨٢). إنّه يوم «لا تُجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يُقبل منها شفاعة» (٢٨/٨١).

وفي المصادر النصرانيّة ألشيء نفسه: فيه «يسلّم الأخ أخاه إلى الموت، والأبُ ابنَه، ويشور الأبناء على والديهم فيقتلونهم» (٢١٣).

e70:30/17: PV/5-P: ·V/33: YA/3:30/V...

<sup>(</sup>۲۰۱)متی ۲۱/۷.

<sup>(</sup>۲۰۷)متی ۲۱/۲۶

<sup>(</sup>۲۰۸) ۱ قور ۱۰/۲۰۰

<sup>(</sup>۲۰۹) ۱ تسا ٤/۲۱.

<sup>(</sup>۲۱۰) متی ۲۲/۳۳.

<sup>(</sup>۲۱۱)متی ۲۶/۱۹.

Apoc. de Thomas (apocryphe); Sibylliens, 2. (Y \ Y)

<sup>(</sup>۲۱۳)متی ۲۱/۱۰.

و «على كلّ واحد أن يحمل حمله » (٢١٤) ، إذ «لا أحد يشفع لأحد: لا أب ولا أم ولا أخ ولا صديق ولا قريب. لا يحمل أحدٌ حمل آخر. كلُّ مسؤول عن أعماله » (٢١٥) . فهو يوم لا تنفع فيه شفاعة: «الحق أقول لكن إنّى لا أعرفكنّ » (٢١٦)

في ذلك اليوم، بحسب القرآن، لا شيء يفيد الإنسان سوى أعماله الخيرة: «النّذينَ استَجَابوا لربِّهم الحُسنَى، والنّذينَ لم يَستَجيبوا لَه لَو أَنَّ لهم مَا في الأرض جميعاً، وَمثلّه مَعَهُ الافْتَدَوا به. أولئكَ لهم سوء الحساب وَمَاواهم جهنّمُ. وبِئسَ المهادُ» (١٨/١٣). هو «يوم الاينفع مال والا بنون» (٢٦/٨٨). ومنهم من اعتبر كثرة الأموال والأولاد تنجّيهم فافتخروا (٣٤/٨٥).

وفي التقاليد اليهودية والنصرانية: «لا تقدر فضتهم وذهبهم على انقاذهم في يوم غضب الربّ. ولا يُشبعون نفوسهم، ولا يملأون أجوافهم بهما، لأنهما كانا معثرة لهم» (٢١٧). وكذلك «لا ينفع المال في يوم الغضب» (٢١٨). ف «الويل لكم أيّها الأغنياء لأنّكم ثقتُم بغناكم. ستُحرَمون منها لأنّكم لم تذكروا العليّ يوم غناكم. لقد نضجتم ليوم الدّين العظيم» (٢١٩).

<sup>(</sup>٢١٤) رسالة إلى الغلاطيين ٦/٥.

IV Esdras, X, 104-105; II Hénoch, LII, 1 (Y \ o)

<sup>(</sup>۲۱۱) متی ۲۵/۲۰.

<sup>(</sup>۲۱۷) حزقیال ۷/۹۱؛ صفنیا ۱۸/۱.

<sup>(</sup>۲۱۸) أمثال ۲۱/ ٤.

I Hénoch, XLIV, 8-9.(Y\4)

٥. في نهاية ذلك اليوم المشهود تحدث القيامة العامة ويبتدئ الحساب العسير، ويحضر الناس أمام الله الديّان العادل، كلٌ يحمل أعماله في كتاب، وتوزّن بميزان العدل، فيذهب الأبرار إلى اليمين والأشرار إلى الشمال...

فيه، كما يقول القرآن العربي: يحضر الناس أمام الله «أشتاتاً» (7/٩٤). ويكون الفصل بين الأبرار أصحاب اليمين (٥٦/٨و٣٨) والأشرار أصحاب الشمال (٥٦/٩و ١٠)، ويخيّم على الجميع صمت رهيب (٢/٧/١)، ويبتدئ الحساب (٨/٨٤)، وتُكشف الأعمال والخفيّات (٢٢٠)، بحسب كتاب الأعمال، لأنّ لكلّ إنسان كتاباً خاصاً تدوّن فيه أعماله (٢٢١).

وفي المصادر النصرانيّة: «وتحشر لديه جميع الأمم... فيفصل (الناس) بعضَهم عن بعض. فيُقيم النعاجَ (الأبرار) عن يمينه والكباش (الأشرار) عن شماله» (۲۲۲).. «ويجازي يومئذ كلَّ امرئ على قدر أعماله (۲۲۲)، «كلّ واحد سيؤدّي عن نفسه حساباً لله» (۲۲۲)... ثم تفتح الكتب... ومن لم يوجد مكتوباً في سفر الحياة يطرح في مستنقع النار» (۲۲۰).

<sup>(</sup>٢٢٠) سورة الحاقة ٦٩/١٨؛ سورة الكهف ١٨/٢٥.

<sup>(177)</sup> AV\ PT: 7A\ · I - 7 I: FT\ I I: I T\ 3 P...

<sup>(</sup>۲۲۲)متی ۲۵/۲۳.

<sup>(</sup>۲۲۳)متی ۲۱/۲۷.

<sup>(</sup>۲۲٤) رومانيين ۱۲/۱٤.

<sup>(</sup>۲۲۰) رؤيا ۲۰/۲۱-۱۰؛ ۳/۵؛ دانيال ۷/۱۰.

وفي القرآن العربي: «تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» (٢٤/٤٢). «ويشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم» (٢٢٦).

وتوزن الأعمال: «ف من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأمّا مَن خفّت موازينه فأمّه هاوية ... نار حاميّة»  $(1 \cdot 1 / 7 - 1 / 1)$ .

وفي المصادر النصرانيّة: «كلّ أعضائكم تشهد عليكم في البيت الأزلي» (٢٢٧). واللهُ يزن أعمال الإنسان في ميزان العدل: يقول أيّوب: «ليـزنّي (الله) في مـيـزان العدل: إنْ كانت خطواتي قد جارت عن الصراط المستقيم» (٢٢٨).

## ٢ - في أحوال الجنّة

في القرآن العربي كما في التقاليد النصرانية جنة واحدة في أوصافها وأحوالها ومحتوياتها. وأوّل ما يتوقف عنده الباحث في الجنّة تلك الماديّة المفرطة من شهوات حسيّة متطرفة، ومآكل متنوعة، وملذّات جسديّة صاخبة.

ا. في القرآن العربي، الجنّة مرتفعة عن الأرض في مكان عال حيث يتّكئ الصديقون «في جنّة عَالية» (۲۲۹)، ويرى الأبرار الهالكين تحتّهم وهم فوق على قمم الجبال (٧/ ٤ ٤ - ٥٠) (۲۲۰).

<sup>(</sup>۲۲۱) سورة فصلت ٤١/٢٠؛ سورة يس ٣٦/٥٦.

Talmud, sur Ecclés. 4,5; Voir Cohen, p. 454.(YYV)

<sup>(</sup>۲۲۸) أيوب ۳۱/۲.

<sup>(</sup>۲۲۹) أنظر: ۲۹/۲۹؛ ۸۸/۸۸.

<sup>(</sup>٢٣٠) يدور الكلام على حديث رجال الأعراف حيث هم في أعلى الجنّة مع أصحاب

ومار أفرام السرياني (ت ٣٧٩م) يحدد مكان فردوسه في قوله: «إنَّ قِمم الجبال كلَّها تحت شرفة قِمّته...يقبّل قدمَي الفردوس، ويطأ الرؤوس كافّة» (٢٣١).

٧. ومساحة الجنة القرآنية لا تحدّ. «عرضها كعرض السماء والأرض» (٢٣٢). لها طبقات ودرجات بحسب درجات الأبرار وطبقاتهم: «المُؤمنُون حَقّاً لهم دَرَجَاتٌ عند ربّهم» (٨/٤)؛ وقد تكون هذه الدرجات، بحسب تصنيف اعتمده القرآن، إبتداءًا بد «النبيين والشُّهَداء والصَّالحين» (٤/٩٢).

غير أنّ التلمود يحدِّد درجات الجنّة فإذا هي سبع (٢٢٣)؛ وعند مار أفرام ثلاث. يقول: «أرضه (الفردوس) للتَّاتِبِين، ووسطُه للصدِّيقِين، وقِمتُه للمنتصرين (الشهداء)، وقبّتُه سكنى الله»(٢٣٤)؛ وعند القديس بولس ثلاث سماوات أيضاً (٢٣٥).

وفي كلِّ درجة غرفٌ ومنازل كثيرة لكلِّ أصناف المحتارين. يقول القرآن: «الدينَ اتَّقوا ربَّهم لهُم غرَفٌ مِن فَوقِها، وغرفٌ مبنيّةٌ تجرى من تَحتها الأنهار»(٣٩/ ٢٠).

وفي الانجيل ما يشبه ذلك: «في بيت أبي منازل كثيرة» (٢٢٦).

النَّار في قعر الجحيم.

<sup>(</sup>٢٣١) منظومة الفردوس لمار افرام السرياني النشيد الأول، ٤٠

<sup>(</sup>۲۳۲) أنظر ﴿ ٥٧ / ٢١؛ ٣ / ١٣٣.

A. Cohen, Le Talmud, Chap. Jardin D'Eden.. (YTT)

<sup>(</sup>٢٣٤) منظومة الفردوس، النشيد الثاني ١١.

<sup>(</sup>٢٣٥) رسالة القديس بولس الأولى الى أهل قورنتس ٢/١٢.

<sup>(</sup>٢٣٦) إنجيل القديس يوحنا ١٤/٢.

7. وللجنّة أبواب يدخلها المتّقون المؤمنون: فهي «جنّات مفتّحة لهم الأبواب» (٣٨/ ٥٠). والدّاخلون فيها يُساقون إليها «زمراً. حتّى إذا جاؤوها فتّحت أبوابها» (٣٩/ ٣٧). وكذلك «الملائكة يدخلون عليهم من كلِّ باب» (٣٣/ ٣٣).

وفي سفر الرؤيا، لأورشليم السماوية «سور شامخ له اثنا عشر باباً، عليها أثنا عشر ملاكاً» (۲۲۷). وفي التلمود للفردوس بابان فقط فقط فقط المراه على فقط فقط فقط فقط فقل يحدّد العدد (۲۲۹). ومار أفرام يؤكّد وجود باب في قوله: «لأنّ الباب قد فُتح، فيا طوبى لمن يقدم» في قوله أيضاً: «منذ الآن صغ لك، خذ مفتاح الفردوس لأنّ الباب لمبادر إليك. يتألّقُ ويضحكُ لك الباب الفهّامة يقيس الداخلين» (۲٤۱).

3. والسعادة القصوى في جنّة القرآن، كما في فردوس النصارى، تقوم على رؤية الله ومعرفته ورضوانه على المؤمنين الأبرار. ذلك هو الفوز العظيم: يقول القرآن العربي: «لهم جنّات رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم» (٢٤٢). وسعادة الدنيا، بمقابل سعادة الآخرة، ليست سوى بهجة عابرة وخادعة: «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» (٧٥/ ٢٠).

<sup>(</sup>۲۳۷) رؤیا ۲۱/۲۱، حز ۴۸/۳۸.

Le Talmud, p. 456-457. (YTA)

Test. de Lévi, 18/10. ( TT4)

<sup>(</sup>٢٤٠) منظومة الفردوس ١٣/١٣؛ أنظر ١٥/٢؛ ٨/١١.

<sup>(</sup>٢٤١) الفردوس ٢/١؛ انظر ٣/١٣.

<sup>(</sup>٢٤٢) القرآن ٣/ ١٥؛ ٩/ ٢١ و ٧٧؛ و ١٠٠؛ ٨٥ / ٢٢؛ ٨٩ / ٨ ؛ ٥ / ١١٩.

وفي المصادر النصرانية، فإن كنوز الأرض، حيث يرعى السوس والعث، وينقب اللصوص، لا تقابل بكنوز السماء، حيث لا يرعى السوس والعث، ولا ينقب السارقون (٢٤٢).

هذه السعادة تقوم على الفرح والسلام الدائمين، إذ الجنّة هي «دار السلام» (٢٤٤): «أدخلوها بسلام آمنين» (١٥/٢٥)، حيث «لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» (٧/٩٤).

ألسماء، كما تقول الرسالة الى العبرانيين، هي «دار راحة الله» (٢٤٦). وهكذا هو فردوس مار أفرام «حيث لا عناء فيه» (٢٤٦)، «يسكنه الجَمَال لا عيب فيه، والأمان لا قلق» (٢٤٢).

لا يسمع الأبرار في الجنّة القرآنيّة أية كلمة كاذبة أو باطلة، بل سلاماً وأماناً: «لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً، إلاّ قيلاً: سلاماً سلاماً» (٢٥/٥٦). ويفسّر ابن عبّاس «كل صغير وكبير مستطر» (٥٣/٥٤)، أي: «كل ضحكة صغيرة أو كبيرة تجرّ الويل والتعاسة». لهذا، فالضحك لا وجود له في الجنّة.

وكذلك يصف مار أفرام فردوسه في قوله: «الويل لمن يضيع في الضحك والثرثرة هذا اليوم الصالح للتوبة» (٢٤٨)، «لأن التعاسة

<sup>(</sup>۲۶۳)متی ۲/۱۹ –۲۱.

<sup>(</sup>٤٤٤) القرآن ٦/ ١٢٧ ؛ ١٠ / ٢٥.

<sup>(</sup>٥٤٧) عبرانيين ٣/١١ و ١٨؛ ١/٤ و٣ و ٥ و ٨ و١١.

<sup>(</sup>٢٤٦) منظومة الفردوس ١/٥.

<sup>(</sup>٢٤٧) المرجع نفسه ٥/١٢.

S. Ephrem, Op. Gr.2 (YEA)

ستكون مجازاة الضاحكين» (٢٤٩).

7. لا شمس حارقة ولا برد قارس، في الجنة القرآنية، بل «وجوه يومئذ ناعمة» (٨/٨٨)، و«وجوه ناضرة» (٧٣/٧٥)، «مُسُفرة ضاحكة مستبشرة» (٨/٨٨)، «تعرف في وجوههم نضرة النعيم» (٨/٨٢). وسبب ذلك أنهم «لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرا» (١٣/٧٦)...

وهو حال أصحاب فردوس مار أفرام، حيث «قوارس البرد ولواهب الحرّ لا وجود لها في ذلك الموضع المبارك الشهيّ» (٢٥٠٠). وكذلك جاء في أشعيا: «لا يقرعهم الحرّ ولا الشمس» (٢٥٠١)، وفي سفر الرؤيا: «لن تلفحهم الشمس ولا السموم» (٢٥٠١)، وفي زكريّا: إنّ القرّ والجليد من مميّزات الجحيم: «في ذلك اليوم لا يكون نور، بل قرّ وجليد» (٢٥٠٢).

أن أصحاب الجنّة يصرخون ليل نهار بحمد الله: فدعواهم فيها: سُبحانكَ اللّهمّ. وتحيّتُهم فيها سلام. وآخر دعواهم أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين» (٢٥٤).

وكذلك أصحاب الفردوس «يصيحون بصوت جهير: النصر

<sup>(</sup>٢٤٩) المرجع نفسه، ٣.

<sup>(</sup>۲۵۰) منظومة الفردوس ۲۱/۲.

<sup>(</sup>۲۰۱) أشعيا ۲۹/۱۰.

<sup>(</sup>٢٥٢) الرؤيا ٧/١٦.

<sup>(</sup>۲۰۳) زکریا ۱۶/۲.

<sup>(</sup>۲۰۶) القرآن ۱۰/۱۰؛ ۳۵/ ۳۶.

لألهنا... الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوّة والقدرة أبد الدهور»(٢٠٠٠).

V. وصْفُ الجنّة القرآنيّة وما فيها من خيرات دنيويّة كما يلي: إنّ للأبرار «جنّات تجري من تحتها الأنهار» (٢٥٦)، و «عيون ماء» (٢٥٠). والأنهار أربعة: واحد من ماء، وثاني من لبن، وثالث من خمر، ورابع من عسل مصفّى. يقول: «فيها أنهارٌ من ماء غير آسن. وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه، وأنهار من خمر لدّة للشاربين، وأنهار من عسل مصفّى» (٢٥/٥٠). وهي تعطي أحسن ما تنتجه الأرض من عسل مصفّى» (٢٥/٥٠).

هذه الأنهار الأربعة تذكّرنا بأنهار سفر التكوين الأربعة (۲۰۸۰) وهي تعطي، كما هو حال أرض ميعاد العبرانيين حيث يغزر العسل واللّبن والمياه والزيت والحنطة والشعير والكرم والتين والرمان (۲۰۹۱)... وقد تختلف خيرات الأنهار هذه بحسب المصادر. ففي التلمود: لبن وعطر وعسل وخمر (۲۰۲۰). وفي رؤيا بولس: الزيت بدل

<sup>(</sup>٥٥٧) سفر الرؤيا ٧/٩-١٢

<sup>(</sup>٢٥٦) ترد هذه الصيغة حوالي الخمسين مرّة، أنظر مثلاً: ٢/٢٥؛ ٣/١٥؛ ١٣٦؛ ١٩٥

<sup>£4/78:17/71:47/00:1</sup>V:0/81:17/8V:0A/79:1

<sup>(</sup>٢٥٧) ترد هذه العيون حوالي العشر مرات: ١٥/٥٤؛ ٤٤/٢٥؛ ٥١/٥١...

<sup>(</sup>۲۰۸) سفر التكوين ۲/۱۰–۱٤.

<sup>(</sup>۹۰۱) تثنية ۸/۷-۱۱: ۲/۳: ۱۱/۹؛ خروج ۳/۸: ۲۷: ۱۳/٥...

Cohen, Le Talmud, p. 420. (Y7 °)

الماء. وفي إسراء موسى: العطر بدل الماء. وفي رؤيا يشوع بن لاوي: الزيت والعطور بدل الماء واللبن. وفي فردوس مار أفرام: الخمر واللبن والعسل والزيد (٢٦١).

٨. وتقوم سعادة الجنّة القرآنية على ما فيها من خيرات وماكل شهيّة: ف «أكلها دائم» (١٣/ ٣٥)، من «فواكه كثيرة» يشتهونها (٢٠/ ٢٠). فيها من كل يشتهونها (٢٠/ ٢٠). فيها من كل الثمرات (٧٤/ ١٥)، يدنيها الله من أيدي الأبرار ليسهل عليهم قطافها وأكلها: «قطوفها دانية» (٢٩/ ٢٣)، «ذلّلت قطوفها تذليلاً» (٧٦/ ١٤)، أي «ينالها القائم والقاعد والمضطجع» (تفسير الجلالين). وقال ابن عبّاس: «إذا همّ أن يتناول من ثمارها، تدلّت له أغصانها حتّى يتناول منها ما يريد»...

هكذا حال فردوس مار أفرام حيث «الثمار من كلِّ طعم في مطال اليد»(٢٦٣).

والجنّة القرآنيّة وليمة مبسوطة أمام الأبرار، حيث الأكل الدائم (٣١/ ٣٥)، من لحم الطير (٢١٤) وفواكه وغيرها.

ويصف مار أفرام فردوسه بقوله: إنّ «الأبرار... وَجَدوا الفردوس مائدة الملكوت مبسوطةً أمامهم»(٢٦٠)، أو هو «وليمة الملكوت

<sup>(</sup>۲٦١) منظومة الفردوس ١٠/٢.

<sup>(</sup>YTY) 73 \ TV : AT \ 10: VV \ 73 : Y0 \ Y7.

<sup>(</sup>٢٦٣) منظومة الفردوس ٩/٤

<sup>(357)50/17:70/77.</sup> 

<sup>(</sup>٢٦٥) منظومة الفردوس ٢/٥.

طوبي لمن استحقّها» (٢٦٦).

9. مشروب الجنة القرآنية المفضل المضرة. إنها تشرب في «أكواب» و«كؤوس» و«أباريق» و«صحاف من ذهب» و«آنية من فضّة» (۲۲۷). يشربها الأبرار كأساً من معين بيضاء لذة للشاربين، لا تغتال عقلاً، ولا تُنتج إثماً، كخمرة الدنيا. يقول: «يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» (۲۸٬۳۷). ويقول أيضاً: «يتنازعون فيها كأساً لا لَغوٌ فيها ولا تأثيم» (۲۰/۲۷). إنها خمرة طيبة من «رحيق محتوم» (۲۸/۲۷)، أنها شراب طهور (۲۷/۲۱)، مزاجه الزنجبيل والكافور (۲۷/۲۷). إنها طيبة حلال، بعدما كانت على الأرض سببك كلً إثم محرَّمةً على المؤمنين.

وخمرة الفردوس الأفرامي لا تقل جودة عن خمرة الجنة القرآنية. ومن يمتنع عن شربها هنا نالها هناك بكثرة وسخاء: «من صام عن الخمر زاهداً، هفت إليه دوالي الفردوس واحدة فواحدة تنيله عنقودها» (۲۲۹). وهي كضمرة التلمود التي «احتفظ بها الله منذ اليوم السادس للخليقة» (۲۷۰)

٠١. يستريح الأبرار في جنّة القرآن على «سرر مرفوعة»

<sup>(</sup>۲۲۲) ۷/ ۲۲؛ انظر : ۷/۲۲؛ ۹/۷ و ۸؛ ۱۱/ ۱۰...

<sup>(</sup>۲۲۷) سورة ۲۳/ ۷۱؛ ۲۷/ ۱۰؛ ۸۷/ ۳۶؛ ۲۷/ ۱۰...

<sup>(</sup>۲٦٩) منظومة الفردوس ٧/٨١.

Cohen, Le Talmud, p. 455; Ber (YV.)

و «مصفوفة» (۲۷۱) متقابلین بعضهم تجاه بعض (۲۷/ 33). لکل منهم غرفة یکقون فیها تحیة وسلاماً (۲۰/ ۷۰)، وغرف مبنیّة تجری من تحتها الأنهار (۲۹/ ۲۰). هم فیها آمنون (37/37)، یجلسون علی الأرائك (11/18)، مع أزواجهم (17/18). وهم ینظرون منها نضرة النعیم (11/18). ینبسطون علی «فرش مرفوعة» (11/18) بطانتها من استبرق (11/18). یلبسون ثیاباً نضرة خضراء من سندس واستبرق وحریر. ویحلون بأساور من ذهب ولؤلؤ (11/18) ویتّکِدون علی «رَفْرَف خُضْر وَعَبْقَرِیِّ حِسَانِ» (11/18) أی «أوسدة خضراء وطنافس جمیلة» (تفسیر الجلالین)...

وهو أيضاً حال الأبرار في فردوس مار أفرام. يتنعمون بمآكل وألبسة ولذّات لا حدود لها ولا نهاية. وهم، بعد آدم وحواء «اللّذين أضاعا ثيابهما، قد استردّاها جديدة بيضاء» (۲۷۲)، يستحقّون الطوبي والحلل الزاهية البيضاء: «طوبى لمن استحقّ أن يـرى حلّتهم» (۱۲۷۲)، «ذكور وأناث يشتملون بلباس مـن نور، يحجب ألقه ملامح السوءة». وكلّ واحد منهم «التحف الضياء» (ولبس النور». هؤلاء «يولون في الأشجار خلل الهواء الطلق. تحتّهم الأزاهير، وفوقهم الأثمار. فسماؤهم ثمرٌ، وأرضهم زَهرٌ... غـمامةٌ فوق الرؤوس مظلّة من ثمر،

<sup>(</sup>۲۷۱) القرآن ۸۸/۱۳؛ ۲۰/۰۲.

<sup>(777) 1/ (7): 33/70: 57/17: 77/77: 07/77.</sup> 

<sup>(</sup>۲۷۳) منظومة الفردوس  $\Gamma/9$ .

<sup>(</sup>۲۷٤)المرجع نفسه ٦/٨١.

<sup>(</sup>۲۷۰)المرجع نفسه ۲/۲۳.

وبساطاً تحت الأقدام منبسطاً من زَهَر» (٢٧٦). ثمّ يوجز مار أفرام نعيم الفردوس قائلاً: «أثمار قدسيّة، حلل نوريّة، أكاليل مشعّة، مراقٍ عليّة، مناعم ولا عناء، لذّاتٌ ولا رعب، عرسٌ أبدي، ولا نهاية (٢٧٧).

11. وما يزيد في بهجة الجنّة القرآنية وجمالها الفتّان وملذّاتها العارمة حوريًات خلقهن الله خصيصاً للأبرار: «أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنَ ٱبْكَاراً، عُربًا (أي متودّدات عاشقات أزواجهن)، أَتْرَاباً (أي: مستويات على سنَّ واحدة: ثلاث وثلاثين سنّة، لا يكبرن عن ذلك أبداً)» (٥٦/٥٣-٣٧).

إلى هذا العمر يشير كتاب رؤيا يوحنا المنحول حيث يقول: «لهن من العمر ثلاثون. وكل البشر سيقوم يوم القيامة العامة بهذا العمر» (٢٧٨).

17. «يَطُوفُ عَلَيهِمْ (أَي على أبرار الجنّة) وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (أَي على سَنِّ واحدة، لا يتغيرون ولا يموتون)، إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُؤا مَنْتُورا (أي تحسبهم في حسنهم وكثرتهم وبياض وجوههم كاللؤلؤ المنتورا (أي تحسبهم في حسنهم وكثرتهم وبياض وجوههم كاللؤلؤ المبدد، المنتور هنا وهناك)» (٢٧/ ١٩). ويقول أيضاً: «وَيَطُوفُ عَلَيهِمْ غَلْمَانٌ لَهُمْ كَانَّهُمْ لُؤلُؤٌ مَكْنُونٌ (أي مصون في الصَّدَف)» (٢٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢٧٦) المرجع نفسه ٩/٥.

<sup>(</sup>۲۷۷) الرجع نفسه ۱۶/۸.

Apocalypse de S. Jean (apocr.), 10(YVA)

<sup>(</sup>۲۷۹) أنظر كتابنا: «رغبات النّفس والجسد»، رقم ۱۳ من السلسلة؛ ص ۲۷۰–۲۷٦ حيث الكلام المستفيض على متع الأبرار بولدان الجنّة وغلمانها.

أمّا الخدمة، في فردوس مار أفرام، فلا تناط بالغلمان، بل به «نُسكيمات طَيِّبَات «تهبّ من كل لون. يحملن الأطباق... والمدعوّون المولمون لا يبرحون... حيث الخدّام يخدمون لا يتعبون... النسيمات في الفردوس يتنقّل نَ أمام الأبرار، تخفّ الواحدة بالطعام، والأخرى تصبّ الشراب. هبوب تلك سمن، ومسهبّ هذه رواء: مَن رأى قط نسمات يأتين بنفحات تؤكل، وأخرى بنفحات تشرب. واحدة تنفح بندى، وأخرى بطيب... نفحة ترويه، ونفحة تشبعه... نسيم يرفّهك، ونفح يلذّذك. واحد يسمّنك، وآخر ينعّمك» (۱۸۲۰).

لا أقول أن القرآن العربي نقل مباشرة عن مار افرام السرياني أو عن سواه، ولا أقول ان محمداً كان مطلعاً على شوارد الجنة النصرانية وأوصافها كلها...بل ان أفكار مار افرام كانت شائعة في الكنيسة السريانية النصرانية ومعروفة لدى جميع آبائها وكتّابها. والصلة بين القرآن ومؤلّفات الكنيسة السريانية لم تكن فقط نتيجة جوّ عام عاش فيه محمد وأخذ عنه، بل كانت بواسطة تعاليم ونصوص عرفها شفهياً وكتابة على السواء، وعرفها بواسطة معارفه الشخصية واحتكاكه المباشر ببعض مؤلّفات السريان...

وكان الكلام على الجنّة وأحوالها من أبرز ما اهتمّت به الكنيسة السريانيّة في كرازتها وتقواها وكانت «تقوى القرآن المعاديّة (Eschatologique) قريبة الصلة بالمفاهيم الدينيّة التي كانت مسيطرة في الكنيسة السريانيّة في زمن محمّد وقبله» (٢٨١).

<sup>(</sup>۲۸۰) منظومة الفردوس ۹/۲ و۷ و ۸ و و و ۱۱.

Tor Andrae, Les Origines de l'Islam et le Christianisme, p. 145. (YAN)

## ٣ – في جهنم النّار

1. لجهنّم في التوراة والتلمود والأناجيل الرسميّة والمنحولة وتراث الكنائس والقرآن العربي، أسماء عديدة واستعارات كثيرة تدلّ عليها. فلفظة «جَهنّم» تعني لغة «وَادي ابن هنّوم» (٢٨٢) حيث هيكل الإله «مولك»، وحيث يحرق الوثنيّون ضحاياهم البشريّة، فأصبح بذلك «وادي ابن هنّوم وادي القتل الذي فيه تصير جثث الشعب مأكلاً لطير السماء ولبهائم الأرض» (٢٨٢)، وحيث «جثث الناس الذين عصوني، لأنّ دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ» (٢٨٤)... ثمّ أصبحت «جهنم» تعني مقرّ الأموات في مكان ما تحت الأرض، فيه ظلمة ونار وعذاب وقهر لا يوصف، بحسب ما جاء في التقاليد اليهودية (٢٨٥). ويضعها التلمود اليهودي في منتصف الأرض (٢٨٢)، ويقسمها إلى سبعة أقسام (٢٨٠). سعَتُها لا حدّ لها (٢٨٨). تلفّها ظلمة شديدة (٢٨٨). نارها أعظم من نار الأرض بستين مرّة (٢٨٠)... أمّا العهد الجديد فتكثر فيه لفظة جهنّم، ولها نفس ما لها في التقاليد اليهوديّة (٢٨١).

<sup>(</sup>۲۸۲) یشوع بن نون ۱۸/۱۸؛ ٤ ملوك ۲۳/۱۰-۱۲؛ أرمیا ۳۲/ ۳۰...

<sup>(</sup>۲۸۳)أرميا ۷ / ۳۱–۳۳.

<sup>(</sup>۲۸٤)أشعيا ۲٦/ ۲٤.

IV Esd. VII, 36; II Bar. 85, 13: I Hén. 54, 1-3; 56, 3... (YAO)

Talmud Babylonien, Sanhedrin, 110b..(YAI)

Ibid. Sotah, 10b... (YAV)

Ibid. Pesahim, 94b...(YAA)

Ibid. Yebamot, 109b...(YA9)

Ibid. Berakot. 57b...( ۲۹ .)

<sup>(</sup>۲۹۱) متى ٥/٢٢ و٢٩-٣٠؛ ٢٠/٨١، ١٨/ ٩؛ ٢٣/ ١٥ و٣٣؛ لوقا ١٢/٥؛ مرقس

ترد لفظ «جهنّم» نصواً من ۷۷ مرّة في القرآن. وكذلك ألفاظ أخرى تعنيها، مثل: «الجحيم»: ٢٦ مرّة، و«سعير»: ١٦ مرّة، و«نار»: ما يقارب ١٢٠ مرّة، و«سقر»: ٤ مرّات...

وكذلك يشبّ القرآن جهنّم بر «الحطمة» (١٠/١٥)، و«الهاوية» و«اللّظى» (١٠/٥)، و«عداب الحريق» (١٠/٥)، و«الهاوية» (١٠/٩)، و«الحفرة» (٣/٣٠)... وهي ألفاظ تشبه، إلى حدّ بعيد، ما ورد فيها في التّوراة والتلمود، حيث جهنم تعني «الجبّ»، و«الحفرة»، و«التهوم» أي «هيجان البحر» الذي خرج منه الطوفان على الأرض (٢٩٢)، و«التوفت» أي «الحفرة العميقة المملوءة ناراً وحطباً. ونسمة الرب كسيل من كبريت تضرمها» (٢٩٢).

وفي تشبيه القرآن لجهنّم بددار القرار» (٢٩٤)، و«المستقر» (٢٥/٢٥)، و«المقام» (٢٩٠)، و«دار البوار» (٢١/٢٥)، و«دار الخلود» (٢١/٢٨)... ما يحدونا إلى المقارنة بينها وبين «شوُوْل» التّوراة الذي يعني هو أيضاً: «مقاماً لا رجوع للانسان منه» (٢٩٢).. وهو كذلك تفسير آباء الكنيسة، أمثال هيبوليت الرّوماني (٢٩٧)، وأغناطيوس الإنطاكي (٢٩٨)، وكيرلّس الأورشليمي (٢٩٩)، وغيرهم...

٩/٣٤ و٤٧؛ ٢بطرس ٢/٤؛ رؤيا ١٩/٠٢؛ ٢٠/١٠ و٤١-١٠...

<sup>(</sup>۲۹۲) تكوين ۲/۱؛ ۸/۲؛ رؤ ۹/۱-۲؛ ۲۰/۳.

<sup>(</sup>۲۹۳)أشعيا ۳۰/۳۳.

<sup>(</sup>۱۹٤) سورة إبراهيم ۱۵/۲۶، سورة ص ۳۸/۲۰.

<sup>(</sup>٥٩٠) سورة الفرقان ٢٥/٧٠، سورة مريم ١٩/٧٧.

<sup>(</sup>۲۹٦) ۲ ملوك ۱۲/۲۲، أيوب ۷/ ۹-۱۰، ۱۵/ ۱۵، ابن سيراخ ۳۸/۲۲.

Hippolyte de Rome, Homélie, P.B.10... (Y9V)

7. أمّا وصف جهنّم في تّفق فيه التوراة والإنجيل والقرآن: لجهنّم القرآنيّة «سبع درجات» بدليل قوله به «سبعة أبواب» (١٥/ ٤٤)، ويفسّرها «الجلالان» به «طبقات سبع»، كما تعني «الأبواب». والملائكة يحرسون هذه الأبواب ويُدخلون فيها الهالكين قائلين: «ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنّمَ خَالدينَ فيها» (٢١/ ٢٩)، «حتّى إذا جَاوُّوها فُتِّحَتْ أَبْوَابُهَا. وَقَالَ لَهُمْ خَنْ نَتُهَا... أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنّمَ خَالدينَ»

ولجهنّم اليهود أيضاً سَبْعُ درجات (۲۰۰۰)، ولكن بثلاثة أبواب: «واحد من جهة الصحراء، والثاني من جهة البحر، والثالث من جهة أورشليم» (۲۰۱۰). ويشير أيوب إلى «أبواب ظلال الموت» (۲۰۰۰)، وأشعيا أيضاً يتكلّم على «أبواب الجحيم» (۲۰۰۳).

٣. إن الذوب، التي يعددها القرآن العربي، والتي تؤدي بالهالكين الى جهنم النّار، كثيرة. نقف عند بعضها: «إنّ الّذِينَ يكتمُونَ مَا أَنْزلْنا مِن البيّنات والسهدى ... أولئك يلعنهم الله» (٢/٩٥١)؛ و«الّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ اللهِ بَعْدَ ميثاقه.. أولئك هُمُ الخَاسِرُون» (٢/٢)؛ من يحرّف كلام الله، أو يبدّل في الكتب المنزلة، يستحق لعنة الله: «ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم... فويل لهم ممّا كتبت

Ignace d'Antioche, Ep. aux Ephésiens, P.G. 5. (YAA)

Cyrille de Jérusalem, Catéchèse, 18; P.G. 33.(Y 9 9)

A. Cohen. Le Talmud, Ed. Payot, Paris, p. 448. ( \*\*\*)

Talmud Babylonien. Erubin 19 a. A. Cohen, Le Talmud, p. 449. (\*\* 1)

<sup>(</sup>۳۰۲) أيوب ۲۸/۷۸.

<sup>(</sup>۳۰۳) أشعيا ۲۸/ ۲۰.

أيديهم» (٢/ ٧٩)؛ و«من الذين هادوا يحرّفون الكلّم من مواضعه لعنهم الله» (٤ / ٤٦)؛ لأنّهم «يحرّفون الكلم عن مواضعه» (٥ / ١٣).

وفي المصادر النصرانيّة أيضاً: «كلّ من يسمع الأقوال النبويّة في هذا الكتاب، فإنْ زاد أحد عليها شيئاً زاده الله من النكبات... وإذا أسقط أحد شيئاً من أقوال الكتاب النبويّ، أسقط الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة» (٢٠٤).

في القرآن أيضاً: «الدين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» (٧٧/٣٥). و «الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنه الله على الظلين. الذين يبصدون عن سبيل الله... هم كافرون» (١١/ ١٨). و «الذين ينقضون عهد الله... ويفسدون في الأرض... أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار» (٢٠/ ٢٥). و «مَن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها» (٤/٣٠). وغير ذلك من ذنوب، مثل: الشرك، والكفر، والقتل، والزّنى، والتخلّف عن الجهاد، وقذف المحصنات... وهي هي في اليهودية والنصرانية.

الناس إليها أفواجاً أفواجاً: «ونسوق المجرمين إلى جهنم، وإلى دخول الناس إليها أفواجاً أفواجاً: «ونسوق المجرمين إلى جهنم ورْداً» (١٩/ ٨٦)، أو «وسيق الدنين كَفَروا إلى جَهنم زُمَراً» (٣٩/ ٧١). وجهنم مليئة بالناس والجن سواء بسواء: «َلاَمْ لَكُنَّ جَهَنَم مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (٢٠٥). وجهنم على رحابتها من كثرة الواردين

<sup>(</sup>۳۰٤) سفر الرؤيا ۲۲/۱۸–۱۹.

<sup>(</sup>٥٠٠) سورة السجدة ٢٣/٣٢؛ أنظر: هود ١١/١١؛ ألأعراف ٧/١٨.

إليها: «يَومَ نَقُولُ لَجِهَنَّم: هَـلِ امْتَلاَّتِ؟ وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟» (٥٠/ ٣٠).

إلى مثل هذا أشارت التوراة والأناجيل: يقول أشعيا: «وسعت الجحيم نفسها وفغرت فاها بلاحد فينحدر فيها وجهاء الأرض وعامّتها وجمهورها وكل مرح فيها» (٢٠٦). ويقول سفر الأمثال: «ثلاث لا يشبعن: ألجحيم، والرّحم العقيمة، والأرض» (٢٠٠٠). ويشير الإنجيل إلى رحابة طريق جهنّم وسهولة الانحدار فيه: «إنّ الطريق المؤدّي إلى الهلاك رَحْبٌ واسع. وما أكثر الذين يسلكونه. في حين أنّ الباب ضيّق، والطريق المؤدّي إلى الحياة حرج. وما أقلّ الذين يهتدون إليه» (٢٠٠٠).

٥. ويُخشَى، لكثرة الواردين إلى جهنم القرآن العربي، أن يكونَ كُلُّ البشرِ يَرِدُهَا، ولو للَحْظَة وجيزة. يقول: «فَوَرَبِّكَ! لَنَحْشُرنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ثُمَّ لَنُحْضَرنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثيًّا. ثُمَّ لَنَخْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شيعَة آيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتيًّا. ثُمَّ لَنَحْنُ آعُلَمُ بِالّذينَ هُمْ أَولَى بِهَا صليًّا. وَإِنْ مِنْكُمْ إلاَّ وَارِدُهَا. كَانَ على رَبِّكَ حَتْماً مَقْضَيًّا. ثُمِّ لَنَحْنُ التَّوْلَ مَثْكُمْ إلاَّ وَارِدُهَا. كَانَ على رَبِّكَ حَتْماً مَقْضَيًّا. ثُمِّ نُنجِي الدين اتَّقُوا، وَنَذَرُ الظّالمِينَ فِيها جِثِيًا» (١٩/ ١٩/ ٢٢ ).

٦. ولكن، يضتلف الرأي عمّا إذا كانتْ عذابات جهنّم القرآن أبديّة أم لها نهاية؟ ونرى في ذلك رأيين مستناقضين: من جهة إنها عذابات أبديّة لا تنتهي، ومن جهة ثانية إنّها منتهية ومحدودة.

<sup>(</sup>٣٠٦)أشعيا ٥/٤١.

<sup>(</sup>۳۰۷) الأمثال ۳۰/ ۱۵–۲۱.

<sup>(</sup>٣٠٨) متى ٧/١٣-١٤. أنظر أيضاً: ١٩/ ٢٤؛ لوقا ١٣/ ٢٤؛ يوحنا ١٠/٩-١٠.

يؤيّد الرأيَ الأوّلَ قولُه: «مَن يَعصى اللهَ ورسولَه فإنّ له نارَ جهنّم خَالدِينَ فِيهَا أَبَداً» (٢٣/٧٢)، و«إنّ الله لَعن الكافرينَ، وَأعدّ لهم سَعيراً خَالدِينَ فِيهَا أَبَداً» (٣٣/ ٢٥)، و «أصحابُ النّار هُمْ فِيهَا خَالدُونَ» (٣٣/ ٢٠)،

وهو رأي المسيحيّة حيث جهنّم «نارٌ لا تطفاً»  $(^{(1)})$ ، و«نار أبدية»  $(^{(1)})$ ، و  $(^{(1)})$  و  $(^{(1)})$ 

ويؤيد الرأي الثاني أقوالٌ أخرى تُنيطُ الهلاكَ بمشيئة الله، مثل: «فَأَمَّا الذين شقوا ففي النار، لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السموات والأرض، إلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ. إنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لَمَا يُرِيدُ» (١٠/ ٢ / ١ - ٧٠١)، وقال: «ألنّار مثواكم خَالدين فيها، إلاَّ مَا شَاءَ الله. إنَّ ربَّك حَكِيمٌ» (١ / ١ / ١ ). كلّ شيء إذاً، حتّى أبدية جهنم أو نهايتها، متعلّق بحكم الله ومشيئته الحرّة، وتصرّفه المطلق، لأنّ الله «يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ» (٥ / ١)، و«فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ» (٥ / ١)، و«فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ» (١٠/١)، و«فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ» (١٠/١)، و«فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ» (١٠/١)، و«فَعَّالٌ لِمَا

فكرة نهاية جهنّم غير بعيدة عن المسيحيّة أيضاً، حيث بعض الآباء قال بخلاص الله الشامل، أو «التجديد الشامل» على ما يقول

<sup>(</sup>۳۰۹) سورة البقرة ۲/۳۹، أنظر: ۲/۸۱ و ۲۱۷؛ آل عمران ۳/۱٦٦؛ ألأعراف ۷/

٣٦؛ يونس ١٠/ ٢٧؛ ألرعد١١/٥؛ ألمجادلة ٥٨/١٧...

<sup>(</sup>۳۱۰) متى ۲/۲، مرقس ۹/٤٤ و ٤٨...

<sup>(</sup>۳۱۱) متی ۱۸/۸؛ ۲۰/۱۱...

<sup>(</sup>۳۱۲) متی ۲۰/۲۶...

<sup>(</sup>٣١٣) سورة البروج ١٦/٨٥ ؛ س. هوود ١١/٧١١.

أوريجينوس (٢١٤)، وذلك نقلاً عن بعض نصوص الأناجيل وأعمال الرسل (٢١٥)، وبعض اللّهوتيّين الّذين يرفضون مثل هذا الظلم الأبديّ الناتج عن الله الرّحمن الرّحيم. وإذا كان من حالة يعيشها غير مستحقي مشاهدة وجه الله، فهي حالة بعد عن الله أكثر ممّا هو عذاب بالشكل الذي تتصوّره التقاليد القديمة.

٧. ثمّ، إذا كان القرآن العربي يعترف فعلاً بنهاية عذابات جهنّم فيكون معنى ذلك أنّه يعترف، بطريقة ما، بما يُسمّى في التقاليد المسيحيّة والنصرانيّة بر «المطهر». هذا المطهريقوم على أنْ يكفّر الإنسان، أو يكمّل كفّارته عن خطاياه قبل أن يدخل الجنّة، في يكفّر الإنسان، أو يكمّل كفّارته عن خطاياه قبل أن يدخل الجنّة، في مكان ما بعد الموت... ويبدو أنّ المتأخّرين من المسلمين فهموا ذلك فهماً صريحاً، وأسند بعض المحدِّثين إلى النبي حديثاً يقول فيه: «يَدْخُلُ أهْلُ الجَنّة الجنّة، وأهْلُ النَّارِ النَّارَ. ثم يقول: أخْرجُوا مَنْ كَانَ في قلبه مثقال حَبّة من خَرْدَل من إيمان. فَيَخْرُجُونَ منها، وقد اسْوَدُّوا، فَيُلْقُونَ في نَهرِ الحياة » (آ١٣). وعن أنسَ بن مالك عن النبي قال: «يَخرُجُ من النار مَن قال لا إلَه إلاّ اللّه، وفي قلبه وَزنُ شُعيرة من خير. ويَخرُجُ من النّار مَن قال لا إلّه إلاّ اللّه، وفي قلبه وزنُ بُرَّة مَن خير. ويَخرُجُ من النّار مَن قال لا إلّه إلاّ اللّه، وفي قلبه وزنُ دَرَّة من خير. ويَخرُجُ من النّار مَن قال لا إلّه إلاّ اللّه، وفي قلبه وزنُ دُرَّة من أيناً من قال لا إلّه إلاّ اللّه، وفي قلبه وزنُ دَرَّة من أيناً من قال لا إلّه إلاّ اللّه، وفي قلبه وزنُ ذَرَّة من أيسًا.

<sup>(</sup>٣١٤) استعمَلُ أوريجين لفظة يونانيّة شهيرة على لسانه "Apocatastase". ورد حرم هذا القول في 211 Denz, n° 211.

<sup>(</sup>٣١٥) هناك إشارات إلى تجديد الساماوات والأرض في سفر الرؤيا ٢١ / ١-٥ ؛ ٢ بطرس ٣٣/٢؛ أعمال الرسل ٢١ / ٢١؛ متى ١٩ / ٢٨؛ ٢ قور ٥ / ١٧.

<sup>(</sup>٣١٦) صحيح البخاري في الإيمان ص ١٢.

و «حجاب الأعراف»، الذي يتكلّم عليه القرآن العربي، مختلف فيه هو أيضاً. يقول القرآن: «وَبَينَهُمَا (أي بين أصحاب الجنّة وأصحاب النّار) حجَابٌ. وَعَلَى الأعْرَاف رِجَالٌ يُعرَفُون كُلاً بِسيماهُم. وَنَادَوا أصحاب النّار) الجنّة: أنْ سَلامٌ عليكُمْ. لَمْ يَدْخُلُوهَا (أي لَم يدخل وَنَادَوا أصحاب الأعراف الجنّة) وَهُمْ يَظْمَعُونَ (في دخولها). وَإِذَا صرفت أبْصارهُم (أي أصحاب الأعراف الجنّة) وَهُمْ يَظْمَعُونَ (في دخولها). وَإِذَا صرفت أبْصارهُم (أي أصحاب النّار، وَهُمْ يَظْمَعُونَ (أي جهة) أصحاب النّار، قالوا: رَبّنًا! لا تَجْعَلْنَا (في النّار) مَعَ القومِ الظّالمين. وَنَادَى أصُداب النّار) الأعْرَاف رِجَالاً (من أصحاب النّار) يَعْرِفُونَهُمْ بِسيمَاهُمْ. قَالُوا: مَا أَغْنَى عَنْكُمْ (من النار) جَمْعُكُم (المال)، وَمَا كُنتُمْ تَسْتِكْبِرُونَ (أي استكباركم عن الإيمان» (٧/ ٤٦-٤٨).

«حجاب الأعراف» هذا هو سُورٌ يفصلُ بين الجنّة والنار؛ و«رجال الأعراف» يسيرون على هذا السّور الذي هو أيضاً «صراطُ الجَحيمِ» (٢٣/٣٧)، أي جسر العبور الذي عليه يعبر هؤلاء الرجال بعد الموت. ويُسمّى عند المزديين «سنفات» Cinvat، وهو جسر فوق جهنّم. وقد أشارت إليه بعض التقاليد اليهوديّة والنصرانيّة بقولها: إنّه طريق ضيّق فوق الهّوة: نارٌ على يمينه، ومياهٌ على شماله. ومَن سار عليه مُثَقَّلاً بأعباء الخطايا، خاف الوقوع، و يقع لا محالة (٢١٨)...

و «رجال الأعراف» هؤلاء، لا نعرف علامتهم، فلا نعرف، بالتّالي، إذا كانوا من «أصحاب النار». يبدو أنّهم بن بن، وأنّهم ما زالوا على الجسر يعبرون، لم يصلوا بعد، ولم

<sup>(</sup>٣١٧) المرجع نفسه، عن الإيمان ص ١٧-١٨.

IV Esdras, VII, 6-8. (TIA)

تتحدد هوّيتُهم، لكنّهم يعرفون بعضَهم بعضاً، أي يعرفون «أصحاب الجنّة» كما يعرفون «أصحاب النار»، ويحدّرون الناس بألا يعبروا دون نور: «يَومَ يَقُولُ المنَافِقُونَ وَالمنَافِقَاتُ للّذين آمَنوا: أُنْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نورِكم. قيل: ارْجِعُوا ورَاءَكم، فَالتَّمِسُوا نُوراً. فَضُرِبَ بَينَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابٌ» (١٣/٥٧).

في القرآن: إنّ الهالكين في جهنم «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» (١٥/٤٤). «أفما الموتة الأولى» (١٥/٤٤). «أفما نحن بميني إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذّبين» (٣٥/٨٥-٥٥). ولكأنّ ثمَّة «موتة ثانية» قال بها القرآن أيضاً: «ربّنا! أمَتنا اثنتَين، وأحييتنا اثنتَين. فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟» وأحييتنا النّاجون فلا يعرفون إلا موتة واحدة.

هاتان الموتتان نتبيّنهما في سفر الرؤيا حيثُ الهالكون يموتون موتة ثانية والنّاجون موتة واحدة. قال: «مَن غَلَبَ فلا يضرُه الموتُ الشاني» (٢١٠). «وبحيرة النار هي الموت الثاني» (٢٢٠). «أمّا الجبناء والكفرة... فإنّ نصيبهم في البحيرة المتّقدة بالنّار والكبريت. هذا هو الموت الثاني» (٢٢٠).

٨. عذابات جهنم شديدة ومتنوعة: فهي تحيط بالكافرين من كلّ جهة: «إنّ جَهنّم للحيطة بالكافرين... يَغْشَاهُمُ العَـذابُ مِن فَوقِهِم

<sup>(</sup>٣١٩) سفر الرؤيا ٢/١١.

<sup>(</sup>٣٢٠) ألرؤيا ٢٠/ ١٤.

<sup>(</sup>٣٢١) ألرؤيا ٢١/٨؛ أنظر أغوسطينوس، مدينة الله، ١٣/٧: ٨؛ ٢٠/٦... أفرهات، ٨/

ومن تحت أرْجُلِهِم» (٢/٤٥-٥٥)؛ وتطلع النّار على أفئدتهم وتطبق عليهم: «نار الله الموقدة الّتي تَطّلع على الأفئدة. إنّها عليهم مؤصدة (مطبقة) في عَمَد مُمَدّدة» (١٠٤/ ٢-٩)؛ ينامون على النّار وملبقة) في عَمَد مُم مَهَادٌ، ومن فوقهم غَواش (أغطية)» (٧/ ويلتحفونها: «لَهم مِن جَهنّمَ مِهَادٌ، ومِن فوقهم غَواش (أغطية)» (٧/ ١٤). إنّهم «في سَمُوم (ريح حارّة)، وَحَمَدِم، وَظلٌّ مِن يَحْمُوم، وَللًّ مِن يَحْمُوم، وَللّ مِن يَحْمُوم، وَالنّار الّتي وُقُودُهَا النّاسُ وَالحَجَارَةُ أُعِدّتْ للكَافِرِين» (٢/٤/٢٤).

«وأمّا الّذينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا أُعيدُوا فِيها. وقيلَ لَهم: ذُوقُ واعذابَ النّار» (٣٢/٢٠)، «ثُمّ صُبُوا فَوقَ رَأْسَه مِن عذابِ الحَميم» (٤٤/٨٤)؛ «وَتَغشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ» فَوقَ رَأْسَه مِن عذابِ الحَميم» (٤٤/٨٤)؛ «وَتَغشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ» (٤٤/٥٠)، وتصبح سوداءَ حالكة ف «تَرَى الّذين كذَّبُوا على الله وجوهَهمْ مُسودَّة» (٣٩/٢٠)، كأنّها قطعاً مِن اللّيل: «كَانّما أَعْشيَتُ وُجُوهُهُمْ قطعاً مِنَ اللّيل مُظْلَماً. أُولئكَ أصحابُ النّارِ فيها خالدون» وجُوهُهُمْ قطعاً مِنَ اللّيل مُظْلَماً. أُولئكَ أصحابُ النّارِ فيها خالدون» (٢٧/١٠)، «وُجُوهٌ يَومَئذ عَليها غَبَرَةٌ (أي غبار)، تَرْهَقُهَا (أي تغشاها) قَتَرَةٌ (أي ظلمة حالكة)» (٨٠/٠٥)، «وُجُوهٌ يَومَئذ بَاسرَة (كالحة شديدة العبوس)» (٧٥/٢٤)...

وفي التقاليد اليهوديّة والمسيحيّة والنصرانيّة فيضٌ من هذه الصور الجهنميّة. ففي كتاب أحنوخ المنحول نقرأ: «الظلمة مسكنهم، والدود مهادهم، وليس لهم أمل بالنهوض من مرقدهم» (٢٢٢). وفي الأنبياء حيث جهنّم هي «أرض دجية حالكة كالدّيجور وظلال الموت لا

I Hénoch, LXIII, 6; XCII, 5, XLVI,6. (TYY)

نظام فيها، ونهارها كالديجور» (٢٢٢). وعند مار أفرام السرياني «ألهالكون يقعدون في بحيرة من نار، يتأللون بدون أمل في الرجوع عن الألم، تلفُّهم لهب النار من كل جنب. أفواههم تتقيَّا ناراً» (٢٢٤). ويقول أيضاً: «إنّ المنافقين في جهنم مأكلٌ للنار» (٢٢٥). وفي الأناجيل والعهد الجديد عامّة، ألمنافقون قابعون في جهنم، حيث ظلمة قاتمة، تلقهم من فوقهم ومن تحتهم، ويملأ الدخان عيونهم وقلوبهم، وتسود كلُّ المناظر أمام وجوههم (٢٢٦).

9. أمّا حالات الهالكين النفسيّة فلا توصف لكثرة ما هي عليه من «الذلّ»، و«الخري»، و«التاسيّف». ويسمع منهم «زفير»، و«شهيق»، و«عويل»: «ذلك الخري العظيم» (۲۲۷)، وترى الهالكين «خَاشِعة أبصارُهم ترهقهم ذلّة» (۲۲۸)، و «تراهم... خاشعين من الذلّ» (۲۲٪)، و «لهم فيها (جهنم) زفيرٌ، وهم فيها لا يُسمعون» (۲۷٪/ ۲۰۰)، و«لهم فيها زفير وشهيق» (۱۰۲/۱۰).

وهالكو الإنجيل ليسوا أحسن حالاً من هالكي القرآن. فلهم أيضاً في جهنم بكاء، وصراخ، وعويل، وصريف أسنان (٢٢٩)؛ ولا

<sup>(</sup>۳۲۳) أيوب ۱۰/۲۲.

St. Ephrem, Sermo alter de Reprehensione, II, 368 Traduction Lamy. (TYE)

St. Ephrem, Le Baptême du feu, cité par C. M. Edsman, p. 131 (TYo)

<sup>(</sup>٣٢٦) متى ١٢/٨؛ ١٣/٢٢؛ ٢٥/ ٣٠؛ يهوذا ٦.

<sup>(</sup>٣٢٧) سورة التوبة ٩/٦٦؛ س. فصَّلت ١٦/٢١؛ س. الزَّمر ٣٩/ ٤٠...

<sup>(</sup>٣٢٨) سورة القلم ٦٨/٣٤؛ س. المعارج ٧٠/٤٤ ؛ س. يونس ١٠/٢٧...

<sup>(</sup>٣٢٩) متى ٨/١١؛ ٢/١٣؛ و٥٠؛ ٢٢/١٣؛ ١٤/ ٥١؛ ٥٠/ ٣٠؛ لوقا ١٣٠/٨٧...

يُسمع منهم ندمهم، ولا تُقبل توبتهم، كما هي حال الغني الذي يتعذّب في الدرك الأسفل، مستنجداً بإبراهيم، وإبراهيم لا يفيدُه شيئاً (٣٢٠).

•١. وتتصف عذابات جهنم بما يكون على أعناق الهالكين من قيود وسلاسل وأغلال. يقول القرآن: «إنّا جَعلْنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقحَمُون» (٣٦/٨)، و«إذ الأغلالُ في أعناقهم والسّلاسلُ يُسْحَبُون في الحَميمِ ثمّ في النّار يُسْجَرُونَ (يوقَدونَ)» و«إنّا اعْتَدْنا للكافرينَ سَلاسلَ وأغْلالاً وسَعيراً» (٧٦/٤٠)، و«إنّا اعْتَدْنا للكافرينَ سَلاسلَ وأغْلالاً وسَعيراً» (٧٢/٤). و«إنّ لدينا أنْكالاً (قيوداً ثقالاً) وجحيماً» (٧٣/١). ويُكلِّفُ اللهُ الملائكة بتعذيب الهالكين قائلاً لهم: «خُذُوهُ فَغُلُوهُ، ثمّ وي سلسلةٍ ذَرْعُها سبعونَ ذِراعاً فاسْلُكُوهُ» (٦٩/ ٢٠). الجَحِيمَ صَلُّوهُ. ثمّ في سلسلةٍ ذَرْعُها سبعونَ ذِراعاً فاسْلُكُوهُ» (٦٩/ ٣٠)...

وفي كتاب أحنوخ المنحول كلامٌ أيضاً على «سلسلة من حديد ومقارع، يحملها ملائكة التعذيب» (۲۲۱)، وفي الإنجيل يقول الملك: «أمسكوه وغلّوه في يديه ورجليه واطرحوه في الظلمة البرانيّة» (۲۲۲)، وفي كتب نصرانيّة أخرى نرى «غضب الله يقيد الهالكين في عمود. ينزل الملائكة وفي أيديهم مقارع مشرقة وسلاسل من نار» (۲۲۲).

١١. ولهالكي القرآن ماكلٌ خاصٌ بهم، مرّ المذاق، لا ينفع، وهو من شجرة خاصّة بجهنّم إسمها «الزَّقُوم»، وهي من أخبث الشجر

<sup>(</sup>٣٣٠) مثل الغنى ولعازر في لوقا ١٦ / ١٩-٢٦.

I Hénach, LVI, 1; Cf. LIV. (TT1)

<sup>(</sup>۳۳۲)متی ۲۲/۲۲.

Oracles Sibylliens II; S.Ephrem, Sermo... 5; Apoc de Paul,, p. 554. (TTT)

المرّ بتهامة. يقول: «إنّ شجرةَ الزَّقُومِ طعامُ الأشيمِ، كَالمُهْلِ يَعْلَي في البُطُونِ كَغَلْي الحَميم» (٤٤/٣٤–٤٦)؛ «إنّها شجرة تخرج في أصل البُطُونِ كَغَلْي الحَميم» (٤٤/٣٤)؛ «إنّها «الشجرة الملعونة» الجحيم. طَلْعُهَا كَانّهُ رؤوس الشّياطين» (٢٣٤)؛ إنّها «الشجرة الملعونة» (٢٠/١٧) التي تذكّرنا بشجرة الفردوس التي نهى الله عن أكلها، فلعن الأرضَ بسببها.

ومن مآكل الجحيم أيضاً الشوك الذي لا ينفع في سد حاجة: «ليس لهم طعامٌ إلا من ضريع (نوع من الشوك) لا يُسْمِنُ ولا يُغنِي مِن جُوع» (١٣/٧٨)، «طعَاماً ذا غُصّة» (١٣/٧٣). ومن أشد العذابات أنّ النار تأكلُهم وهم يأكلونها: إنّهم «لا يأكلُونَ في بطونِهم إلاّ النّار» (٢/٨٨).

أمّا الشراب فهو من «حَميم»، أي ماء يحرق الأمعاء ويقطّعها تقطيعاً: «الّدين كَفَرُوا لهم (في جهنّم) شرابٌ من حميم» (٢٢٥)، ولقد «ستُقوا ماء حميماً فتقطّع أمعاءهم» (٢٢٦). ويشربون أيضاً غَسّاقاً، وهو القديح والدم: «لا يدوقون فيها برداً ولا شَراباً، إلاّ حَميماً وغَسّاقاً» (غَسّاقاً» (٢٣٧)؛ ويشربون «الصديد» أيضاً جرعة جرعة، فيضر حتى يميت، ولكنّه لا يميت: «من وَرائه جهنّم، وَيُسْقَى من مَاء صَديد، يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسيغُهُ (يزدرده)، ويَأتيه الموتُ من كلِّ مكان، وَمَا هو بميّت. ومِنْ وَرائه عذَابٌ غليظٌ» (١٩/١٥).

<sup>(</sup>٣٣٤) سورة الصافّات ٣٧/ ٦٤-٥٠؛ س. الواقعة ٥٠/ ٢٥-٥٥.

<sup>(</sup>٣٣٥) سورة يونس ١٠/٤ ؛ س. الأنعام ٦/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣٣٦) سورة محمّد ٤٧ / ١٥ ؛ سورة الواقعة ٥٦ / ٥٥.

<sup>(</sup>٣٣٧) سورة النّبأ ٧٨/ ٢٤ ؛ سورة ص ٣٨/٥٥.

وتختصر سورة الغاشية مأكل الهالكين ومشربهم بقولها: «وجوه يومئذ خاشعة (ذلية) عاملة ناصبة (ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال)، تَصْلَى ناراً حَامية، تُسْقَى مِن عَينِ آنِية (شديدة الحرارة)، ليس لها طعام إلا من ضريع (نوع من الشوك)، لا يُسْمِنُ ولا يُغْنِي مِن جوع» (٨٨/٧-٧).

لا يُستبعد أن يكون في النصرانية ما يشير إلى أنّ الهالكين في جهنّم يأكلون ويشربون، ولكنّهم لا يشبعون ولا يرتوون. وقد يكون مأكلهم ومشربهم لازدياد عذابهم، أكثر ممّا هو لاستمرارية الحياة؛ لأنّه لا موت في الجحيم، بل عذابات لا حدّ لها ولا نهاية.

11. أمّا الملائكة الذين يكعبون دوراً في موت الإنسان وهلاكه فللقرآن فيهم نظرة النّصارى. يقول في «ملاك الموت»: «يتوفّاكم مَلكُ المَوت الذي وُكِّل بكم. ثمّ إلى ربِّكم ترجعون» (٣٢/ ١١). واسمه «مَالك» (٣٢/٧٧)، وهو خازن النّار.

وهو، في التقليد النصراني والإسلامي، «عزرائيل» و «عزازيل» الذي يقبض نفوس البشر عند دنو أجلها.

«مَلاكُ الموت» هذا، بحسب دانيال، يشقّ الإنسان شطرَين (٢٣٨). ولكن، ليس له على المؤمنين من اليهود حافظي التوراة أيّ سلطان (٢٣٩). وتتمّ عمليّته كالآتي: «عندما يتركُ الإنسانُ هذا العالَم، يَظهر عليه ملاك الموت لينزع منه نفسه: فإنْ كان بارًا تُنزع بلُطف،

<sup>(</sup>۸۳۸) دانیال ۱۳ / ۵۰ و ۵۰.

Le Talmud, 'Abodah zarah 20 b, 5 a; Beresit 6,7. (TT9)

كما تُسحَب الشعرة من اللّبن؛ وإنْ كان شرِّيراً تُنزع كما تخرج المياهُ الدافقة من مخرج ضيّق» (٢٤٠). ويعبّر القرآن عن هذه الصورة بقوله: «النَّازِعاتُ نَزْعاً، والنَّاشِطاتُ نَشْطاً» (٧٩/ ١-٢)، أي: «ألملائكة تنزع أرواح الكفار نَزعاً بشدّة. والملائكة تنشط أرواح المؤمنين، أي تسلّها برفق» (٢٤١)

وعندما تنتهي مهمّة «ملاك الموت»، يحضر إلى جانب الميت ملاكان آخران: «هاروت وماروت» (٢/٢/١): واحدٌ عن شماله وآخر عن يمينه. ويسير كلُّ واحد منهما بالميت في الطريق الذي يستحقّ: «إذ يَتلَقَّى المُتلَقِّيانِ عنِ اليَمينِ وعن الشِّمال قَعيدٌ (أي يستحقّ: «إذ يَتلَقَّى المُتلَقِّيانِ عنِ اليَمينِ وعن الشِّمال قَعيدٌ (أي قاعدان)» (٥٠/١٧). وإذا ما تقرّر مصيره وكان من الهالكين، يحضر لديه بأمر الله مَلاكان آخران: «سَائِقٌ وَشَهِيدٌ» (٥٠/٢١) ليُلقيانه في جهنّم: «أَلْقَيا في جهنّم كُلَّ كَفّارِ عَنيد... أَلْقياه في العَذابِ للسُّديد» (٥٠/٤٢). وعندما يوصله إلى أبواب الجحيم تتكفّلُ به ملائكةٌ أشرار «يَضربون وُجوهَهُم وأدْبَارَهم» (٧٤/٧). هؤلاء بيلغ عددهم، بحسب القرآن، تسعة عشر، يسمّون «زبانية» (٦٨/ يبلغ عددهم، بحسب القرآن، تسعة عشر، يسمّون «زبانية» (٨٨)، وهم «ملائكة غلاظٌ شداد» (٦/٦/٦)، «أصحاب النّار» (٤٧/ ١٣)، و«خَزَنَة» الجحيم: «كلَّمَا أُلْقِيَ فيها فوجٌ سَألَهم خَزَنتُ ها: ألَمُ يأتكُمْ نذير؟» (٨/٨).

في التقاليد اليهودية والنصرانية كلام كثير على الملائكة: فمنهم الصلحون يقودون الأبرار الى الجنة، ومنهم المهلكون الذين

Midras Tehillim 52 a; Ps. XL, 7; 51, B.. ( \$\infty\$ \cdot )

<sup>(</sup>٢٤١) تفسير الجلالين على سورة النّازعات ٧٩/ ١-٢.

يتكفّلون بعناب الأشرار. يذكر سفر المزامير أنّ الله «أرسل عليهم (على الناس الاشرار) وغر غضبه السخط والخنق والضيق، بإرسال ملائكة مهلكين» (٢٤٦). والمزامير ترجع بنا إلى ملاكي لوط اللّذين قالا له: «إنّا مُهلكانِ هذا الموضع... وقد بعَتْنا الربّ لنهلك المدينة» (٢٤٦). وعلى ذلك يعتمد كتاب أحنوخ المنحول في قوله: «لقد رأيتُ صفوف ملائكة الهلاك يمشون وفي أيديهم مقارع وسلاسل من حديد محمى ونحاس، يُعِدُّونَها للهالكين» (٤٤٦)... هؤلاء الملائكة المهلكون، هم بحسب بأخوميوس غلاظ، لا يرحمون: «خلقهم الله بدون شفقة لئلا يكون لهم على الأشرار عطف» (٥٤٦). ويبدو الاسم الذي سمّاهم القرآن به «زبانية» قريباً من «شبايا» عند مار أفرام السرياني، «الذين، بحسب رأيه، يدفعون الناس إلى الهلاك».

<sup>(</sup>۲٤۲) مزمور ۷۷/ ۹3.

<sup>(</sup>٣٤٣) تكوين ٩/١٩ ؛ يذكرها القرآن في س. هود ١١/ ٧٤ و٧٧-٨٣؛ وس. العنكبوت ٢٤/ ٣٤٣.

I Hénoch, LVI,1; LXII, 11; LXIII,1 (TEE)

Vie de Pachôme (copte) Ann, du Musée Guimet 17. ( TE o )

## خامساً - في أمثال الإنجيل الواردة في القرآن

بين القرآن العربي والمصادر النصرائية صُور وتعابير وتشابيه وأمثال وألفاظ مشتركة ومتشابهة. إنْ وضعنا بعضها إزاء بعض نتأكد، لا من معرفة محمد بالأجواء النصرائية وحسب، بل من اعتماده إنجياً مكتوباً كان «بين يديه». هذا الاعتماد يقوم، لا على النقل الحرفي، كما هو معروف اليوم، بل على حرية تامّة في التصرف. لكأنّ القرآن، في نقله، يعلّق على الإنجيل، ويفسر لسامعيه، ويُذكّرهم بما يعرفون: «ذكّرٌ إنّما أنْتَ مُذكّر» (٢١/٨٨).

وأكثرُ ما نرى المقارنة بين المصادر النصرانية والقرآن العربي في «الأمثال» الإنجيلية التي نجدها في القرآن. وقد يشمل مثلٌ قرآنيًّ واحد أمثالاً عديدة من الإنجيل؛ أو نجد مَثلاً إنجيلياً واحداً في مواضع عديدة من القرآن. وقد يستلهم محمد، في شرحه وتفسيره، أخباراً وأمثالاً وقصصاً من بيئته المكية، من أخبار عربية، وقصص وروايات نصرانية متداولة في مجتمعه، كقصة أبناء الكهف، والإسكندر المكدوني، وأخبار عاد وثمود، وروايات العهد القديم، كرواية الخلق والتكوين، وسقطة آدم وحواء وغواية إبليس لهما، وأخبار الأسباط والنبيين، وقصة يوسف، وما إلى ذلك...

أمّا أساس بحثنا فقوامه المقارنة بين أمثال القرآن العربي وأمثال الإنجيل العبراني، مع ما في ذلك من طرافة في الأسلوب

والتعبير. ولا يغيب عن القارئ ما نردده دائماً بأننا نعرف ما في الإنجيل العبراني من خلال إنجيل متى الآرامي، أصل كل الأناجيل الرسمية والمنحولة. وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً... وها نحن، الآن، نثبت في الأمثال ما فيه أكثر من دليل على اعتماد القرآن على مصادر نصرانية كانت متوفّرة لديه و «بين يديه».

 ا. في الإنجيل، كما في القرآن، إنْ الاعتماد على الأمثال لتعليم النّاس هو من الأساليب الأدبيّة المألوفة:

جاء في القرآن العربي: «وَتِلكَ الأَمْتَال نَضْرِبُهَا للنّاسِ» (٢٩/ ٢٥). «ويضرب الله الأَمْتَالَ للنّاس» (١٤/ ٢٥). «وضرب الله الأَمْتَالَ» (١٤/ ٥٥). و «ضرب الله مَتَالاً... للّذِين كَفَروا» (٢٦/ ١٠). «وضرب الله مَتَالاً للّذين آمَنوا» (٢٦/ ١٠).

وفي الإنجيل، «أخذ (يسوع) يضرب لهم الأمثال» ( وقال يسوع: «إنّما أخاطبهم بالأمثال» ( ( قال متّى: «وضرب لهم مثلاً آخر» ( ( قال متّ). وأيضاً: «وضرب لهم مَثَلاً آخر» ( ( ( قال قال لهم مَثَلاً آخر» ( ( ( قال قال لهم مَثَلاً آخر» ( ( ( قال قال لهم مَثَلاً قدر ) ) .

٢. في القرآن العربي: «ختّمَ الله على قلوبِهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة... يُخادعون الله ... وما يُخادعون إلا أنفسهم

<sup>(</sup>۲٤۸) متی ۱۳/۳۳.

<sup>(</sup>۳٤۹)متى ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>۳۵۰)متی ۱۳/ ۲۶.

<sup>(</sup>۲۵۱)متی ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>۳۵۲) متی ۱۳/۳۳.

وما يَشعرون. في قلوبهم مرضٌ فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم... هُمُ المفسدون ولكن لا يَعلَمون. الله يستهزئ بهم، وَيمُدهم في طغيانهم يَعمهون... صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ الله يستهزئ بهم، وَيمُدهم في طغيانهم يَعمهون... صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ فهم لا يَرجِعُون. يجعلون أصابعَهم في آذانِهم.. ولو شاء الله لَذهب بسمْعهم وأبصارهم.» (٢/٧-٧٠).

وفي الإنجيل: «يُبْصرون من غير أن يُبصروا. ويَسمَعون من غير أن يبصروا. ويَسمَعون من غير أن يسمعوا ولا يَفهموا: سماعاً تسمعون ولا تفهمون، ونظراً تنظرون ولا تُبصرون.. فإن قلب هذا الشعب قد غلظ. لقد ثقلوا آذانَهم، وأغمَضوا عيونَهم لكي لا يُبصروا بعيونهم، ولا يسمعوا بآذانِهم، ولا يفهموا بقلوبهم، ولا يرجعوا إليَّ فأشفيَهم» (٢٥٣).

٣. في القرآن: «وإذا قلنا الدخلوا هذه القرية فكُلُوا منها حيث شيئتُ م رَغَداً. والدخُلُوا البابَ سُجَّداً، وقُولوا: حِطَّة (أي: مغفرة وسلاماً) نَغْفِرْ لكُم خطاياكم. وسَنزِيدُ المُحْسِنِينَ... كُلُوا واشرَبُوا من رزق الله» (٢/٥٨-٢).

وفي الإنجيل: «أيّة قرية دخلتموها استخبروا عن الكريم فيها وأقيموا هناك. لأنّ العامل يستحق طعامَه. وحين تدخلون البيت سلِّموا عليه... فمضوا يدعون الناسَ إلى التوبة». و«أي بيت دخلتم قولوا: السلام على هذا البيت. وامكثوا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما لديهم، لأنّ العامل يستحقّ أجرته. وأية مدينة دخلتم وقبلوكم فكُلوا مما يُقرَّب إليكم. وقولوا قد اقترب زمن التوبة» (٢٥٤).

<sup>(</sup>٣٥٣) متى ١٣/١٣؛ مرقس ٤/١٠-١١؛ لوقا ٨/٩-١٠...

غ. في القرآن: «يا أيّها الذين آمَنُوا! لا تَقُولُوا: "رَاعِنَا" (أي: يا أحمق). وَقُولُوا: انْظُرْنَا (أي: انظر إلينا). وَاسْمَعُوا (ما يُقال لكم).
 وَللكَافِرِينَ (الذين لا يسمعون ما يُقال لهم) عَذَابْ ٱليمٌ» (٢/٤٠١).
 وفي متّى: «مَن قال لأخيه أحمق استوجب نار جهنم» (٢٥٠٠).

ه. في القرآن: «أتأمرون النّاسَ بالبّر وتنسون أنفسكم...
 فاقتلوا أنفسكم. ذلكم خير لكم عند بارئكم» (٢/٤٤ و٥٥).

وفي مـتّى: «تحمّلونَ النّاسَ أحـمالاً ثقـيلة وأنتم لا تمسَّونَـها بإحـدى أصـابعكم» (٢٥٦). وقـوله: «مَن أراد أن يخلّصَ نـفـســه يُقتلها» (٢٥٠٠)...

7. في القرآن: «وَمَا أَنفَقْ تُم مِن نَفَقَة... فإنّ اللّه يَعلَمُهُ... إنْ تُبدُوا الصّدَقَاتِ فَنعمًا هي، وإنْ تُخفُوها وتُؤنُّتُوها الفُقَرَاءَ فَهُو خَيرٌ تُبدُوا الصّدَقَاتِ فَنعمًا هي، وإنْ تُخفُوها وتُؤنُّتُوها الفُقَرَاءَ فَهُو خَيرٌ لكم، ويُكفِّرُ عنكُم مِن سَيِّئَاتِكم. والله بما تَعمَلون خبير... ومَا تُنفِقوا مِن مِن خَيرٍ فَالأَنفسكم، ومَا تُنفِقوا مِن ألا ابتغاءَ وجه الله. ومَا تُنفقوا مِن خيرٍ يوف إلا أبتغاء وجه الله به عليم. ألّذين يُنفقون خيرٍ يوف إليكم... وما تُنفِقوا من خيرٍ فإنّ اللّه به عليم. ألّذين يُنفقون أموالَهم باللّيل والنهار، سررًا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربّهم، ولا خوف عليهم ولا همْ يَحرَنُونَ» (٢/ ٢٠٠ - ٢٧٤). وقوله أيضاً: «لن تَنالُوا البِرَّ حتّى تُنفِقوا مما تُحبُّونَ. ومَا تُنفِقوا مِن شيءٍ فإنّ الله به عليم» (٣/ ٢).

<sup>(</sup>۲۵۶) متى ۱۰/۱۰؛ لوقا ۱۰/۵.

<sup>(</sup>۳۵۰) متی ۵/۲۲.

<sup>(</sup>۲۵۱) متی ۲۲/٤.

<sup>(</sup>٣٥٧) متى ١٦ / ٢٥ ؛ لوقا ٩ / ٢٤؛ مرقس ٨ / ٣٠.

وفي متى: «أبوك الذي يرى في الخفية يجازيك» (٢٥٨)، وقال: «إيّاكم أن تعملوا برّكم بمرأى من النّاس لكي يَنظروا إليكم. فلا يكونُ لكم أجر».. وقال أيضاً: «فإذا تصدّقتَ فلا تفعل كما يفعل المراؤون ليُعظّمَهم الناس. إنّهم أخذوا أجرهم. وإذا تصدّقتَ لتكن صدقتُك في الخفية، وأبوك الذي في الخفية يجازيك» (٢٥٠). وقال كذلك: «إذا أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع كلّ شيء» (٢٦٠)

٧. في القرآن: «إنّ الذين كَذَّبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفتَّحُ لهُم أبوابُ السماءِ، ولا يَدخُلونَ الجَنّة حَـتّى يَلِجَ الجَمَلُ في سمم الخياطِ» (٧/ ٤٠).

وفي متّى: «يعسر على الغنيِّ دخولُ ملكوتِ السمواتِ. لأنْ يَدخل الجَـمَلُ في سَمِّ الإبرة أيسرُ مِن أن يدخلَ الغنيُّ ملكوتَ السموات» (٣٦١)

٨. في القرآن ما يُشبه ما يسمَّى في الإنجيل برالصلاة الربيّة». يقول: «ربَّنا! لا تُوَاخذْنَا إنْ نَسينا (٢٦٢)، أو أخطأنا. ربَّنَا! وَلا تحملُ عَلَينا إصْرًا، كَمَا حَمَلْتَهُ عَلى الّذينَ مِنْ قَبْلِنَا. ربَّنَا! وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا به. وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفَرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا. أنتَ مَولانَا، فانْصُرْنَا

<sup>(</sup>۲۰۸) متی ۲/۸۸.

<sup>(</sup>۲۰۹) متی آ/ ۱-۲.

<sup>(</sup>۳۲۰)متی ۱۹/۲۱.

<sup>(</sup>۲۲۱) متی ۱۹/۲۳–۲۶.

<sup>(</sup>٣٦٢) قد تكون لفظة «نَسِينًا» تحريفاً للفظة «نسْيُونَا» الآراميّة، وتعني «التجربة». فيكون المعنى القرآني متعلِّقاً بالمعنى الإنجيلي مباشرةً.

عَلَى القَومِ الكَافِرِينَ» (٢/٢٨٦).. وقوله أيضاً: «رَبَّنَا! فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا» (١٩٣/٣).

وفي لوقا: «أبانا... لا تعرِّضنا للتجربة، أعفُ ممّا علينا، كما أعفينا نحنُ غيرَنا ممّا لنا عليه»(٢٦٢). «إغفرُ لنا خطايانا لأنّنا نغفرُ لمن أساء إلينا، ولا تعرِّضنا للتجربة»(٢٦٤).

٩. وعن الصلاة إلى الله في الخفية وبعيداً عن أنظار الناس نجد في القرآن: «وإذا قامُوا إلى الصَّلاة... يُرَاؤُونَ الناسَ» (٤/ ٢٤١).. «وَيلٌ للمُصلِّين ... الّذينَ يُرَاؤُونَ» (١٠٧/ ٤و٦). وقوله: «ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً» (٧/٥٥).

وفي الإنجيل: «وإذا صلَّيتم فلا تكونوا كالمرائين، يُحبون الصَّلة في المجامع... ليراهم الناس»(٢٦٥). بل «صلِّ لأبيكَ الّذي في الخُفية»(٢٦٦).

• ١٠. في القررآن: «إنْ كرانَ آباؤُكُم وأبناؤُكُم وإخروانُكُم وأزواجُكُم وعشيرتُكُم وأموالٌ.. وتجارةٌ.. ومساكنُ.. أحبَّ إليكُم من الله ورسوله.. فَترَبَّصوا حتَّى يأتي الله بأمره» (٩/ ٢٤).

وفي الإنجيل: «مَن كان أبوه وأمُّه أوابنُه أو ابنتُه أحبَّ إليهِ منِّي فليس يستحقُّني» (٢٦٧).

<sup>(</sup>۳٦٣) متى ٦/١٢–١٣.

<sup>(</sup>۲۲٤) لوقا ۱۱/3.

<sup>(</sup>۲۲۰) متی ۲/۰.

<sup>(</sup>۳٦٦) متى ٦/٦.

١١. في القرآن: إنّ اللّهَ يُضاعفُ الخيرات للّذين يُحبّونه: «مَن ذا الّذي يَقْرضُ اللّهَ قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» (٢٦٨).

وفي الإنجيل: «من كان له شيء يُزاد حتى يفيض» (٢٦٩).

۱۲. في القرآن: «ولو نزّلنا إليهم الملائكة وكلَّمَهم الموتى ... ما كانوا ليؤمنوا» (۱۱۱/٦). وقوله: «وكيف يحكمونك وعندهم التَّوراة وفيها حكم الله» (۲/۵).

في الإنجيل: «إنْ لمْ يَستمعوا إلى موسى والأنبياء لا يَقتنعوا لو قام واحدٌ من الموتى» (٢٧٠). وقوله: «عندهم موسى والأنبياء فليستمعوا إليهم» (٢٧١).

۱۲. في القرآن: «... قالوا آمَنَّا بأَفْوَاهِهِمْ. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلوبُهُم» (٥/١٤).

وفي الإنجيل: «هذا الشعب يكرمُني بشفتَيه وأمّا قلبُه فبعيدٌ منّى «(۲۷۷).

1٤. في القرآن: «وَمِنْهم مَنْ يَقول: ائْذَنْ لِي (في التخلّف عن اتّباع النّبيّ)، وَلا تَفْتِنِّي (بسبب حبّ النساء). أَلاَ فِي الفِتْنَةِ سَقَطُوا (بالتخلّف)» (وهو كلام الذين يستأذنون الرسول حتى يتخلّفوا عن

<sup>(</sup>۳٦۷) متی ۱۰/۲۷ –۳۸.

<sup>(</sup>٣٦٨) سورةَ البقرة ٢/ ٢٤٠ ؛ أنظر أيضاً: س. الحديد ٥٧ / ١١ و ١٨ ؛ س. التغابن ٢١/ ١٨) س. المُزَّمَّل ٢٩/ ٢٠...

<sup>(</sup>۲۲۹) متی ۱۲/۱۳؛ لوقا ۱۸/۸۱ ؛ ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>۳۷۰) لوقا ۱٦ / ۳۱.

<sup>(</sup>۲۷۱) لوقا ۱۸/۲۹.

اتّباعه لأجل افتتانِهم بالنساء) (٩/ ٩٤ تفسير الجلالين).

وفي الإنجيل قولٌ واضحٌ في مَنْ يتخلَف عن اتباع المسيح: «قال له رجلٌ: ائذَنْ لي أن أمضي... وأودّع أهلَ بيتي» (٣٧٣).

• ١٠. في القرآن: «إِنْ تَستخفِرْ لهم سبعينَ مرّة فلن يَغفرَ اللّهُ لهم» ( ٨٠/٩).

وفي الإنجيل: «أغفر له... لا سبع مرّات، بل سبعاً وسبعينَ مرّات، بل سبعاً وسبعينَ مرّة» (٣٧٤).

١٦. في القرآن: «ما يكونُ من نجوى ثلاثة إلا هُو رَابِعُهم، ولا خَمسة إلا هو سادسُهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا» (٧/٥٨).

وفي الإنجيل: «حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة... كنتُ هناكَ بينهم» (۲۷۰).

10. في القرآن: «وَإِنْ طائفتان مِن المؤمنين اقتتلُوا فـ أصلحُوا بينَهما. فَإِنْ بَغَتْ إحداهما على الأُخرى فقاتلوا الّتي تَبغي حتى تَفي (ترجع) إلى أمر الله، فَإِنْ فَاءَتْ فَاصلحُوا بينَهما بالعدل... إنّما المؤمنونَ إخوةٌ فاصلُحوا بينَ أَخَويكُمْ وَاتّقُوا الله ... يا أيُّها الّذينَ آمَنُوا! لا يَسْخَرْ قَومٌ مِن قومٍ. عَسَى أَنْ يَكونوا خيراً منهم... وَلا تَلُمِزُوا أَنفُسَكُم (أي لا يعب بعضكم بعضاً) وَلاَ (تَـ) تَنَابَزُوا بالألْقابِ

<sup>(</sup>۳۷۲) متی ۱۰ /۸.

<sup>(</sup>٣٧٣) لوقا ٩/٧٥-٢١، متى ٨/١٩-٢٢.

<sup>(</sup>۱۷۶) متی ۱۸ / ۲۱–۲۲.

(أي: المكروهة). بِـنُّسَ الاسمُ الفُــسُـوقُ (أي اللَّـقب الممكروه) بَعــدَ الأيمان» (٤٩/ ٩- ١١).

في الإنجيل: «إذا خطئ أخوك فاذهب إليه... وإنْ لم يسمع لك الكنيسة فليكنْ عندك لك ... فا خبر الكنيسة ... وإنْ لم يسمع للكنيسة فليكنْ عندك كالوثنيّ» (٢٧٦). «إيّاكم أنْ تحتقروا أحداً» (٢٧٧). «مَن غضب على أخيه استوجَب القضاء، ومَن قال لأخيه أحمق استوجب النّار، ومَن قال له جاهل استوجب حُكم الجماعة» (٢٧٨).

١٨. وما يدل على أن محمداً أخذ أمثاله من الإنجيل مباشرة، قوله الصريح: «ذَلِكَ مَثَلَهُم في الإِنْجِيلِ» (٤٨/ ٢٩). وسترى حرية التصرف والتفسير والمقدرة على مزج أمثال الإنجيل بعضها ببعض. يقول: «ذَلكَ مَثَلُهُمْ في التَّورَاةِ، وَمَ تَلُهُمْ في الإنْجِيلِ: كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ (براعمه) فَآزَرَهُ (أعانه)، فَاسْتَغْلَظَ (أي غلظ وكبر)، فَاسْتَوَى على سُوقه (أصوله)، يُعْجِبُ الزُّرَاعَ ليَغيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ» (٢٩/٤٨).

يشير القرآن هنا، بدون أيّ شكّ، إلى مَثَلِ الزارع في لوقا  $\Lambda$ /  $3-\Lambda$ ، وإلى مَثَلِ حبَّةِ الخردل في لوقا  $17/\Lambda$  1-1، هذه الحبّة «التي نمتْ وارتفعتْ وصارت شجرةً كبيرة» (70).

ثمّ يتوقّف القرآن على مَـثَلِ الزارع الوارد في الأنجيل، ويؤدّيه

<sup>(</sup>۲۷٦) متی ۱۸/ ۱۰.

<sup>(</sup>۳۷۷) متی ۱۸ / ۱۰.

<sup>(</sup>۲۷۸)متی ۵/۲۱.

<sup>(</sup>٣٧٩) أنظر أيضاً: متى ٢٢/١٣، ومرقس ٤/ ٣٠-٣٢.

بتصرف وحرية، ويحمل فيه أمثالاً أخرى من الأناجيل، ويبدّل في مغزاه، وأمثولته الأدبيّة، ويستعرضه كالآتى:

«مَثَلُ الّذين يُنفِقُونَ أَمْوَالَهم فِي سَبِيلِ اللّه كَمَثَلِ حَبَّة أَنبتَتْ سبع سنابلَ فِي كلِّ سُنْبُلَة مَائَةُ حَبَّة. واللّهُ يُضَاعِفُ... ألذي يُنفِّقُ مالَه رِثَاءَ الناسِ... فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوان (حجر أملس)، عليه تُرَابٌ فَأصَابَهُ وَابِلٌ (مطر شديد)، فَتَرَكَهُ صَلْداً (صلباً أملس لا شيء عليه).. وَمَثَلُ الّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهمُ ابْتِغاءَ مَرضاةِ الله كَمَثَلِ جَنَّة بِرَبُوة، أصَابَها وَابِل فَأَتَتُ أُكُلَها (ثمرها) ضِعْفَينِ» (٢/٢٦٢–٢٦٥).

أنظر في الإنجيل مَـتُلَ الزّارع الذي خرج ليـزرع، فوقع بعض الحبّ على الصـخرة، فيـبس، ووقع بعضه على أرض طيّبة فأعطى مائة (٢٨٠٠). وأنظر أيضاً قـولها عـن الذين يُنفقون أمـوالهم ليـراهم الناس (٢٨١)، والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله (٢٨٢).

19. وإليك مَثَلاً آخر في القرآن (٧/٣٤-٥) شبيهاً بما قاله لوقا عن الغني ولعازر (لو ١٦/٩١-٢٦). ولكنّه ضُرب للناس بأسلوب جديد، واستخلصت منه تعاليم مختلفة، وزيدت عليه عناصر جديدة، واختلط بمَثَلِ العذارى العشر في متى (٢٥/١-١٦)، وبمَثَلِ العبيد الذين ينتظرون سيّدهم متى يأتي من العرس في لوقا (١٢/٥٥).

<sup>(</sup>۳۸۰)متی ۱۲/۵–۸: لوقا ۸/۲–۸.

<sup>(</sup>۳۸۱) سورة البقرة Y / 372 = | نجيل متى <math>T / 1.

 $<sup>(\</sup>Upsilon \wedge \Upsilon)$  سورة البقرة  $\Upsilon / \Upsilon =$ إنجيل متى  $\Upsilon / \Lambda \wedge$ 

جاء في القرآن: «وقَالُوا (أصحابُ الجنّة): ألحمدُ لله الذي هَدانا لهذا ومَا كُنّا لِنَه تَدي لولا أنْ هَدانا الله... وَنُودُوا: أنْ تِلكُمُ الجَنّةُ أُورِثْتُمُوها. ونَادَى أصحابُ الجنّة أصحابَ النّار: أنْ قد وَجدْنا مَا وَعَدَنا ربّنا حَقّاً... وَبينَهُمَا حِجَابٌ... وَنَادَوا أصحابَ الجنّة: أنْ سلامٌ عليكم... ونادى أصحابُ الأعْراف رجالاً (من أصحاب النار)، قالوا: ما أغنى عنكم جَمْعُكُم (المال). (ونادوا أصحابَ الجنّة): ادخلوا الجنّة لا خوف عليكم. ونادى أصحابُ النّارِ أصحابَ الجنّة: أنْ آفيضُوا علينا مِنِ الماء... قالوا (أصحابُ الجنّة): إنّ اللّه حرّمَها على علينا مِنِ الماء... قالوا (أصحابُ الجنّة): إنّ اللّه حرّمَها على الكافرين... الّذين غَرّتهم الحياةُ الدّنيا» (٧/ ٢ ع - ٢٥).

في لوقا (١٦/ ١٩ - ٢٦)، نجد الصوار بين الغني ولعازر الموجود عند إبراهيم؛ بينما هو في القرآن بين أصحاب الجنّة وأصحاب الأعراف»؛ الذين مرّ ذكرهم معنا في كلامنا على أحوال المعاد

وفي مَثَلِ القرآن أيضاً عناصر من مَثَلِ العذارى العشر، عند متى (٢٥/١-١٣)، وعناصر من مثل العبيد المنتظرين سيدهم متى يأتي من العرس (١٢/ ٣٥-٤٨).

وهناك أيضاً في لوقا «ألماء» الذي طلبه الغني في الجحيم من لعازر الفقير في النعيم بواسطة إبراهيم، يقابل مع «الماء» الذي طلبه أصحاب النار من أصحاب الجنة بواسطة رجال الأعراف. ثمّ أيضاً هناك «الهلاك» في لوقا جزاء الذين لم يعملوا البرّ في الحياة الدنيا فالتهوا بجمع المال وكثرة الأولاد؛ يقابله في القرآن: «إنّ الله حرّم الجنة على الذين غرّتهم الحياة الدنيا»...

٢٠. ومَـ ثَلٌ آخر هـ و مَثَلُ «البيت الذي بُني على الصخرة»،
 وهو، في القرآن وفي الإنجيل، على الوجه التالي:

في القرآن: «أَفَ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَه عَلَى تَقَوَى مِنَ اللهِ ورِضُوانٍ خَيرٌ أَم مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَه علَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ (أي طرف مشرف على السقوط)، فَانْهَارَ به!.» (٩/ ٢٠٩).

وفي الإنجيل: «مَثَلُ رجلِ عاقل بنى بيتَ على الصخر... لم يسقط لأنّ أساسه على الصخر... ومَثَلُ رجل جاهل بنى بيتَه على الرمل فانهار، وكان انهيارُه شديداً» (٢٨٣).

٢١. ومَثَل الشجرة الطّيبة والشجرة الخبيثة في القرآن يقابله مَثَلُ حبّة الخردل في متّى، على الشكل الآتي:

في القرآن: «ألم تركيف ضرب الله متلاً: كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تُوتي أُكُلها (ثمرها) كل حين بإذْن ربها... وَمَـتَلُ كلمة ضبيتة كشـجرة ضبيتة اجْتُ تَّتْ مِن فوق الأرض. ومَـا لها مِن قَـرار. يُثَبِّتُ الله المذين آمنوا بالقول الثابت في المحياة الدنيا وفي الآخرة» (١٤/ ٢٤-٢٧).

وفي متى: مَثَلُ حبّة الخردل، أصغر الحبوب، إذا زُرعت نمت وارتفعت وصارت شجرة كبيرة (٢٨٤). ألشجرة الطيّبة تثمر ثماراً طيّباً. وكلُّ شجرة لا تثمر ثمراً طيّبا تُجْتَثُ «مَا من شجرة طيبة

<sup>(</sup>۳۸۳)متی ۷/ ۲۶–۲۷

<sup>(</sup>۲۸٤) متی ۱۳/۲۳.

<sup>(</sup>۳۸۰)متی ۷/۷۷.

تُثمر ثمراً خبيثاً، ومَا مِن شجرة خبيثة تُثمر ثمراً طيّباً»، هكذا «الرّجلُ الطّيبُ مِن كنزِ قلبِه الطّيبِ يُخرِج ما هو طيّب» (٢٨٦).

٢٢. وَمَثَلُ العبد الأمين والعبد المملوك يُقابل، في القرآن وفي متى، على الوجه التالى:

في القرآن: «ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً: عَبداً مملوكاً لا يَقدر على شيء، ومَن رَزَقْنَاه مِنّا (أي عبداً حرّاً) رِزقاً حَسناً، فهو يُنفِقُ منه سِرّاً وَجَهْراً (أي كيف يشاء).. هل يَسْتَوُون؟» (١٦/٥٧).

في متّى: «ألعبد الأمين الذي يقيمه سيّده على جميع أمواله... وعبد السوء الذي يأكل ويشرب... لا يَستَوِيَان» (٣٨٧).

77. وأخيراً مثلُ العَذَارَى العَشْر، كما ورد في إنجيل متى، دون غيره من الأناجيل، نجده بوضوح في القرآن العربي. ولكن، بدل أن يكون الحديث بين «العاقلات والجاهلات» فهو في القرآن «بين المنافقين والمنافقات والمؤمنين والمؤمنات». منافقو القرآن ومنافقاته، كجاهلات الإنجيل، يطلبون من المؤمنين النور، فيجيبهم المؤمنون والمؤمنات، كما أجابت العاقلات: إرجعوا واطلبوا النور. ولما رجعوا والمؤمنين ليفتحوا لهم، أغلق الباب. ووقف المنافقون وراء الباب ينادون المؤمنين ليفتحوا لهم، وليس من سميع أو مجيب.

جاء في القرآن: «يومَ ترَى المؤمنينَ والمؤمناتِ يَسْعَى نورُهُم بين أيدِيهِم وباً يُمَانِهِم بُشْرَاكُمُ اليومَ جَنّاتِ (أي أدخلوها)... يَومَ

<sup>(</sup>٢٨٦) لوقا ٦/٣٤.

<sup>(</sup>۳۸۷)متی ۲۶/۵۵–۵۱.

يقولُ المنافقون والمنافقاتُ للّذين آمنوا: انْظُرُونا (أي أمهلونا) نَقْتَبِسْ مِنْ نورِكُم. قيلَ: ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ، فَالْتَمِسُوا نُوراً (فرجعوا. ولمّا تأخّروا) فَضُربَ لَهم بسُور له بَابٌ... يُنَادُونَهُمْ: ألَمْ نَكُنْ مَعَكُم؟ قَالُوا: بلكي. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ (بالنفاق)، وَتَرَبَّصْتُمْ (بالمؤمنين الدوائر)، وَلَكِنَّكُمْ أَنفُسكُمْ (بالنفاق)، وَتَرَبَّصْتُمْ (بالمؤمنين الدوائر)، وَارْتَبْتُمْ (في إيمانكم)، وَغَرَّتْكُمُ الأمَانِيُّ (المطامع)، حَتَّى جَاء أَمْرُ اللهِ وَارْتَبْتُمْ (في إيمانكم)، وَغَرَّتْكُمُ الأمَانِيُّ (المطامع)، حَتَّى جَاء أَمْرُ اللهِ (أي الموت)، وَغَرَّتُكُمُ اللهِ الغَرُورُ (أي المجرِّب).. مَا وَاكُمُ النَّارُ.. وَبِئْسَ المصيرُ» (١٢/٥٠).

وجاء في إنجيل متى: قالت الجاهلات للعاقلات: أعطينا من زيتكن (لإنارة المصابيح)، فأجابت العاقلات: ارجعن، وابْتَعنَ لكن ... ثمّ جاء العريس، فدخلت الحكيمات... وأغلق الباب. ولما رجعت الجاهلات، ووقفن على الباب، ينادين الحكيمات ليفتحن لهن ... أجابهن العريس قائلاً: ألحق أقول لكن إنّي لا أعرفكن ... وبقيت الجاهلات خارجاً... حيث البكاء وصريف الأسنان (١٨٨٨).

#### \*\*\*

هذا قليل من كثير. أوردناه على سبيل الحجّة، ولم نعالجه معالجة درس وتمحيص؛ ولم نتوقف على كيفيّة اعتماد القرآن على الإنجيل، ولا على نوعيّة العلاقة بينهما... كان جلّ همّنا أن نقدّم الدليل، للمرّة الألف بعد الألف، على أنّ القرآنَ العربي ليس إلاّ قراءة عربيّة ميسرة ومفصّلة للكتاب الأعجمي

<sup>(</sup>۸۸۸) متی ۲۵/۱–۱۳.

#### خاتمة الفصل

معظم المسلمين لا يقبلُون، بأيِّ حال، أن يكونَ القرآن داخلاً في التاريخ، أو خاضعاً للبحث في مصادره، أو أن يكون له أيُّ مصدر غير الله مباشرة. فمحمّد نفسه، في رأيهم، ليس له فيه يد. فهو مُنْزَلُ من «اللَّوح المحفوظ» من عند الله.

بيد أنّ الوحي، لكي يكون مفيداً لضلاص الإنسان، عليه أن ييكون مُدركاً ومفهوماً من البشر، حيث هم وكما هم. ويوم يُنَزِّلُه جبريلُ من دون اعتبار لأحوالِ الزّمان وتطوّرالإنسان، يكون جبريل هذا قد قضى على الله والإنسانِ معاً، والإنسانُ، إنْ سلّمَ زمامَ أمرِه لجبريل يكون قد قضى على حرّيته وعلى الله معاً

وفي مطلق الأحوال، «ليس من المكن أن نصدق أن القرآن كان جديداً كلّه على العرب، فلو كان كذلك لما فهموه ولا وعوه ولا آمن به بعضهم ولا ناهضه وجادل فيه بعضهم الآخر» (٢٨٩). بهذه الخاطرة، يكون الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي، قضى على جبريل من قبلنا. ولكن العميد، اتهم بالكفر والزندقة. وما كان يدري، وهو المؤمن الفخور بإسلامه، أن بعض المؤمنين يعرفون الله كالله نفسه، ويدركون المشيئة الإلهية بتمامها، ويتكلمون على الله كانه في متناول أيديهم.

<sup>(</sup>٣٨٩) د. طه حسين، في الأدب الجاهلي، دار المعارف بمصر، سنة ١٩٤٧، ط٤، ص٧٨.

## ألفصل السادس



أوَّلاً - نجاح القسِّ والنَّبيِّ

ثانياً - فشلُ القرآن العربي

ثالثاً - محمّديّون أم قُرآنيّون؟

رابعاً - إسالُوا أهلَ الذُّكُر



### مقدمة

ألله معود لأنه خلق الإنسان حرّاً. لولا هذه الحرّية لما كان للإنسان أن يكون لله عنده أيّ اعتبار، أو مكان في حياته ومجالات فكره. لهذا، يلحّ عليّ إيماني بالله بأن يكون الإنسان حرّاً؛ وتلحّ عليّ حريّة الإنسان بأنْ أفلت الله من قيود المتديّنين لينجو من أيديهم، ويتحرّر من تصوّراتهم؛ وألتمس من الله العلي الذي به أؤمن أنْ يساعدني على أنْ لا أدّعي معرفة أيّ شيء عنه.

على هذا الأساس بنيت ما بنيت ، وأبني ما أود بناءه. وهو إني راغب باستمرار نشدان الحرية للإنسان؛ وعامل بدون كلل أو ملل على إبعاد المتدينين عن الله لئلا تتحكم بهم الطمأنينة. ويقلقني عند هؤلاء المتدينين اطمئنائهم إلى ما يتصورون ، وارتياحهم إلى ما يعرفون ، واستكفاؤهم بما يملكون ، وتسليم أمرهم إلى ذاك الرسول السماوي الإسمه جبريل ، وما نزل به إليهم من حقائق جاهزة ، وشرائع كاملة ، ومبادئ لا تتزعزع ..

وما يميّزني عن هؤلاء المتديّنين أنّني، بسبب قلقي، أبحث؛ وهم، بسبب طمأنينتهم، يفرضون عليّ اللّه الذي تصوّروه. أنا أبحث عن اللّه والحقيقة بلا هوادة، وهما يفلتان منّي كالسراب؛ وهم يملكون الله، والحقيقة، والوحي، والشريعة، ومفاتيح الغيب، ومبادئ المنطق والدين، وقواعد السلوك كلّها.

إنّ شغفي اللامحدود بحرية الإنسان وضعني في موقع صعب مع أهل الإيمان والأديان. ومع هذا، دافعت وأدافع، في موقعي الصعب هذا، عن كرامة الإنسان وحرّيته، دون هم الدفاع عن الله وحقوقه. فالله، في علمي، لا يحتاج إنساناً للدفاع عنه؛ بل الإنسان هو الذي يحتاج إلى الله لكى يدافع عنه.

في هذا المنطق، ومن هذا المنطلق، رحت أبحث في الله والوحي والتنزيل والنبوّة، وجلت في معارج الأنبياء والأديان والشرائع المنزَلة. وقرعت أبواب السماء والأرض، دون وجلٍ من مصيرٍ أراده لي عميان الله والسماء.

من هذا المنطلق، أيضاً، تأكدت أنّ الله، إنْ شاء الكلام مع البشر، يستعمل كلام البشر. وعلى جبريل، والحال هذه، أن يتخلّى عن مهمّته كوسيط بين الأرض والبشر. لهذا، وجدت القس وراء النبيّ، والإنجيل وراء القرآن، والنصرانيّة وراء الإسلام، والكتابيّين وراء الأميّين، والذين يقرأون الكتاب «مِنْ قَبْلُ» وراء الذين لا يعلمونه إلا أمانى.

من هذا المنطلق، أخيراً، عمدت إلى البحث في الحق الذي قضى علي بألا أدّعي الحصول عليه إلا بعد اعتماد المصادر في السّير إليه، وتوخّيت الأمانة في تدوين الأخبار، والصدق في نسبة الأقوال، والصراحة في الاستنتاج... وما سوى ذلك لا يُغريني في الدنيا شيء. ألحقيقة ذاتها لا تعنيني بقدر ما يعنيني البحث عنها. وهذا ما يجنّبني مخاطر الطمأنينة والادّعاء.

لقد أدّى بي البحث إلى الكلام على مقاصد القسّ، وعلى مهمّته الصعبة التي قام بها، وعلى اختياره محمداً خليفة له على جماعة مكّة. لقد نجح القسّ في ذلك نجاحاً أوّلاً، ونجاحه الثاني كان من نجاح تلميذه. ونجح التلميذ في ما أدّى من رسالة. فكان نجاح ثالث. ومآثر هذا النجاح يدلُّ عليه ذاك الأثر العظيم الذي تركه كلا القسّ والنبيّ.

بيد أن هذا الأثر العظيم لازمه في ذريع. والفيشل الذريع حدث بالعرض، أي بسبب العصبية القبلية المتأصلة في نفوس التابعين. وهذه تعود، لا إلى سوء استراتيجية القس والنبي، بل إلى جهل المتدينين حقيقة الرسالة. هو لاء التابعون «نسخوا» ما هو روحاني وسماوي بما هو تشريعي وأرضي؛ «نسخوا» قرآن مكة بقرآن المدينة، فبدلوا في الدعوة، وبدلوا في الكتاب. وأخذوا ما كان موقتا في المدينة على أنه أبديا؛ وما كان روحانياً في مكة على أنه أبدياً؛ وما كان روحانياً في مكة على أنه

وساء، بهذا، كلّ شيء. وحدث الفشل. وسبب الفشل كلّه جهلٌ مطبق بحقيقة «اللّوح المحفوظ» الذي أناطه المتديّنون باللّه مباشرة، وتخطّوا بذلك التاريخ ومعطياته وأفعاله في العالم.

ولنا، اليوم وكل يوم، أن نسأل عن أصل كل شيء، لئلا يبقى كل شيء معلقاً بالهواء، ومرتبطاً بعمد السماء. فإذا وجدنا هذا الأصل نكون قد وجدنا ما نبحث عنه. ومن لا يعلم فليعلم أن الأصول المتجذّرة في التاريخ إنّما هي أثبت من تلك الإلهامات والإيحاءات والنبوّات والكتب والأديان الساقطة علينا من فوق.

# أوّلاً - نجاحُ القسّ والنّبيّ

أوّل نجاح حقّقه قسُّ مكّة، كما قلنا ونردد، كان في اختياره محمداً، وفي تزويجه ايّاه من «سيّدة نساء قريش»، وتدريبه له في غار حراء على الخلوة والتأمل والتفكّر بالله، وتثقيفه بالتّوراة والإنجيل، وتفقيهه بناموسيّ موسيّ وعيسيّ، وتعليمه ما لم يكن يعلم، ومناصرته ومؤازرته في مهمّاته الصّعبة، وأخيراً إعلانه مسؤولاً وقائداً، وتعيينه خليفة له من بعده على جماعة مكّة... فكان محمّد «أوّل المسلمين»، كما كان وَرَقة «رئيس النصاري».

وراح محمد، بعد الإستعداد التّام على يدي «خبير حكيم»، ينطلق في مهمّته الجديدة، ويهتمّ بها، وينصرف إليها. فكانتُ مسؤوليّتُه، كمسؤوليّة أيّ مسؤولٍ، تقوم على ما يلي :

تعليم الناس الكتاب والحكمة (۱)، وتزكيتهم من خطاياهم (۱)، وتلاوة آيات الله عليهم (۱)، وتذكيرهم بقصص الأنبياء الأقدمين (۱)، وتبشير المحسنين بالجنّة، وإنذار المنافقين بعذاب النار (۱)، وتأليف

<sup>(</sup>١) ألبقرة ٢/ ١٥ و ١٢٩؛ آل عمران ٣/ ١٦٤؛ ألجمعة ٢/ ٢ ؛ ألأنعام ٦/ ١٩

<sup>(</sup>۲) يضاف الى المراجع السابقة: س. الرعد ۱۳ / ۳۰؛ القصص ۲۸ / ۶۵؛ آل عمران ۱۰۸/۳ ؛ الطلاق ۱۰/۲۵.

<sup>(</sup>٣) ألمائدة ٥/ ٢٧ ؛ ألاعبراف ٧/ ١٧٥ ؛ يونس ١٠ / ٧١ ؛ ألكهف ١٨ / ٢٧ ؛ ألشبعبراء ٢٦ / ٦٩ ؛ ألأنفال ٨/ ٣١...

<sup>(</sup>٤) ذكر مثلاً قصص الأنبياء نوح وابراهيم وموسي وادريس وأيوب وأليشع...

القلوب بين الناس<sup>(۱)</sup>، وتوحيد السيع في أمّة، أو جماعة دينيّة، واحدة المرابع واحدة المرابع المجتمع المكي المتصدّع: من تحريم الربى (۱)، وقطع يد السارق (۱۹۳)، ومنع قتل الأولاد (۱۹ ووأد البنات (۱۹۸۸)، وجلد الزاني والزانية (۲۶/۲و٤)، والاهتمام بإطعام الجياع، وسدّ عوز الفقراء، وإيواء أبناء السبيل، والعناية الفائقة بالأرامل واليتامى، وقد كان منهم (۱۰)...

وتقوم مهمّات محمّد الرسوليّة أيضاً على وضع الطقوس وللفروض، كالغسل والوضوء قبل الصلّاة وبعد كلِّ عمل نجس (۱۱)، وفرض الحجّ إلى بيت الله(۲۱)، ووجوب صيام رمضان (۲۱)، وإيتاء الزَّكاة (۱۱)، ومنع أكل لحم الخنزير، وما أهلّ لغير الله (۱۱)، وتحريم الخمرة (۲۱)... وغير ذلك ممّا يهتمّ به كلِّ رجل دين يعي مسؤوليّاته.

<sup>(°)</sup> سـورة البـقـرة ۲/۰۲ و ۱۰۰ و ۲۲۶؛ النـسـاء ٤/١٣٨؛ التـوبة ٩/٢١ و ٢١١؟ يونس ٢١٠٠ و ٢١٨...

<sup>(</sup>٦) آل عمران ١٠٣/٣؛ ألأنفال ٨/٣٨؛ ألتوية ٩/ ٦٠ الخ...

<sup>(</sup>٧) ألأنعام ٦/ ١٥٩؛ ألروم ٣٠/ ٣٣؛ ألزخرف ٤٣ / ١٥؛ ألأحزاب ٣٣/ ٢٢؛ مريم (٧) ألانعام ١٦/ ٢٣؛ ألرعد ٢٢/ ٣٣ الخ..

<sup>(</sup>٨) ألبقرة ٢/ ٢٧٥ و ٢٧٦ و ٢٧٨ ؛ آل عمران ٣/ ١٣٠؛ ألنساء ٤/ ١٦١.

<sup>(</sup>٩) ألأنعام ٦/ ١٥١ و ١٣٧ و ١٤٠ ألإسراء ١٧/ ٣١؛ ألمتحنة ٢٠/ ١٢...

<sup>(</sup>١٠) سورة الإنسان ٧٦/٨؛ سورة الحج ٢٢/٢٨...

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة ٥/٦؛ سورة النساء ٤٣/٤...

<sup>(</sup>۱۲) سورة البقرة ٢/١٩٦؛ سورة آل عمران ٣/٩٧...

<sup>(</sup>١٣) سورة البقرة٢ / ١٨٣ و١٨٧...

<sup>(</sup>١٤) سورة البقرة ٢/٣٤... (٣٢ مرة)

<sup>(</sup>١٥) سورة المائدة ٥/٣؛ سورة الأنعام ٦/٥١ و١٧٣.

<sup>(</sup>١٦) سورة البقرة ٢/ ٢١٩؛ سورة المائدة ٥/ ٩٠ و ٩٠.

وما كان نجاح النبيّ غير منتظر، فالقسّ، قبله، نجح في رسالته بين العرب ومع «الحمس من قريش»، ومع مَن تحنَّ منهم في غار حراء، كما نجح في اختياره محمداً، وقد عرفه منذ صغره، وهو في بيت جَدّه عبد المطّلب وكفالة عمّه إبي طالب، ودرّبه على محبة الخلوة والصلاة وقراءة الكتب المقدّسة، وحتَّه على التأمل بأخبار الأنبياء والهذيذ بالزَّبور، ومرسه جيّداً على نجدة البائسين والأذلة ومساعدة الفقراء.. فمن الطبيعي، إذاً، أن يُقال كما قيل: «ولمًا توفِّى القسرُّ فَتَرَ الوحيُ».

\* \* \*

أمّا النجاح الثاني فقد تحقّق بنقل الإنجيل العبراني إلى لسان عربيً مبين. وسمّي النقل قرآنًا. والقرآن، لغة، يعني قراءةً عربيةً للكتاب العبراني؛ أو فلنقلْ قولاً صريحاً واضحاً: إنّ القرآن العربي هو هو الإنجيل العربي. هذا الإنجيل، الذي تحقّق على يد القسّ والنبيّ، يقوم على «جمع» الكتب المتداولة عند الشّيع النصرانيّة، وعلى جعلها كتاباً واحداً. وقد شهد القرآنُ نفسه على هذه المهمّة المميّزة، فقال: «إنّا علينا جَمْعه وَقُرْآنه» (١٧/٧٥)، وذلك بعدما كان كتباً متفرقة ومختلفة. وهذا ليس من نوافل القول، لأنّ من معاني لفظة «قرآن» في اللّغة: «القرآن»، أي «الجمع».

إنّ «جَمع» الكتب وتوحيدها، هما، بدون شكَّ، أساس كلِّ رسالة ناجحة. لهذا جعل كلُّ من القسّ والنّبيّ القرآنَ العربي «كلمة سواء»، فيها يكون الناسُ سَواء بسواء. قال: «قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ! تَعَالُوا إلى كُلِمَةً سَوَاء» (٢٢/)، «الذي جعلناه للناس سواء» (٢٢/

٢٥)، فأصبحوا «هم فيه سواء» (٢١/٧١)، أو «أنتم فيه سواء» (٢٨/٣٠)، في حين أنّ «الّذين آخَذُوا بجِزْء مِنَ الكتابِ هم كافرون، وَيَرِدُّونَ النّاسَ بعدَ إيمانِهم كَافِرِين» (٣/٠٠)، لذلك يطمئننا القسّ والنبيّ بأنّهما لم يُسقطا من الكتاب شيئاً هامّاً، ولم يفرّطا فيه بشيء: «مَا فَرَّطنَا فِي الكتابِ من شيء» (٣٨/٦).

ومن المعروف في تاريخ الكنيسة، أنّه كان، في زمن القس والنبيّ، كتبٌ عديدة، وكان لكلّ شيعة من شيع النصارى كتاب، ولكلّ قرية أو جماعة منهم كتاب، وكلّ يدعو إلى كتابه. ويشهد «القرآن العربي» على تعدّد الكتب بقوله: «وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَة إلاّ وَلَهَا كِتابٌ» (١٥٠/٤)، و«كُلُّ أُمَّة تُدعَى إلى كتابِها» (٥٤/٢٨)، كما يشهد على وجود كتب سابقة عليه (١٥٠)، وعلى أنّ كلّ فريقٍ من النّاس يأخذ من الكتاب نصيباً (١٨٠)، وعلى أنّ أفرقاء آخرين «يلوون ألسنَتَهُم بالكتاب» (١٨٨)، وآخرين «يكتُ مُون مَا فيه ويَنبِذُونَه وَراءَ ظهورِهم» (٣/ ١٨٨)، وآخرين يصدّون عنه (٤/٥٥)...

من أجل هذا كان على القس والنبي أن يوحداالكتاب، ليتحقق لهما النجاح المرتجى. وبالفعل قالها «القرآن العربي» وأمَر بذلك: «ادْعُ واستقمْ كما أُمرْتَ. وَلا تَتَّبِع أَهْوَاءَهُم. وَقُلْ: آمَنْتُ بِمَا آنْزَلَ اللهُ مِن كتاب، وَأُمرْتُ لأَعْدلَ بَينَكُمْ.. أللهُ يَجْمعُ بَينَنَا. وَإليه المصيرُ» (٢٤/ وشهد كلُّ مِن القس والنبي على كتابهما العربي بأنهما يَجمعان

<sup>(</sup>١٧) في أكثر من سبعين مرّة يشهد القرآن على وجود كتب سابقة عليه. أنظر ترجمة القرآن في الفرنسية لـ: «د.ماسون» حيث الشواهد على ذلك.

<sup>(</sup>١٨) سورة النساء ٤/٤٤ و٥١ ؛ آل عمران ٣/٣٢ ؛ الأعراف ٧/٣٧.

فيه ما في الكتب السابقة، بل هما يَسْتَنْسِخَانِها: «وَهَذَا كِتَابُنا. يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالحَقِّ. إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (٥٩/٤٥)، وبأن ما فيه كان موجوداً سابقاً: «إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى» (١٨/٨٧)، «وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِيْنَ» (١٩٦/٢٦).

والنتيحة التي تحققت فعلاً على يد القس والنبي هي أن «القرآن العربي» هو أولاً الترجمة المفصلة للكتاب العبراني، التي يسرها القس للنبي بلسان عربي مبين، وتحدّى ببلاغتها شعراء قريش وبلغاءهم، و«تصرّف» بها بحسب مقتضى الحال، ولكن من دون تفريط أو إهمال؛ وثانياً هو الكتاب الذي «اسْتَنْسَخ» الكتب السابقة، وأخذ من «الصحف الأولى»، و«جمع» بينها، ووحّد تعاليمها، بعدما كانت متفرقة بين شيع النصارى.

وهو نجاحٌ، في نظرنا، خطير؛ لأنه تحقّق؛ في حين أنّ محاولات أخرى حدثت في تاريخ الكنيسة، ولم تحقّق نجاحاً. مثال ذلك عندما جمع «تاسيان» الأناجيل الرسميّة الأربعة في كتاب واحد سمّاه «الدياتيسرون»، ولم يلق نجاحاً.

\* \* \*

أمّا النجاح الثالث الذي تحقّق على يد القس والنبيّ فمرده الى «جَمْع» آخر، هو جمْع الفرق والشِّيع والأحزاب النصرانيّة المنتشرة في مكّة والحجاز آنذاك، وجعْلِها ديناً واحداً وأمّة واحدةً. وما «الإسلام»، في حقيقته وجوهره، إلاّ دين «التوحيد»، في ثلاثة معان: «توحيد الكتاب»، و «توحيد الشِّيع»، و «توحيد الله».

1. أمّا «توحيد الله» فواضح في «القرآن العربي»، وفي شهادة الآخذين به، وهو: «أنْ لا إله إلاّ الله». وتتعدّد صيغتها. وليس في «القرآن العربي» أثبت منها. وهي تقوم على رفض الشرك والمشركين؛ ورفض كلِّ بحث في طبيعة الله؛ ورفض كلِّ تعدّدية في والمشركين؛ ورفض كلِّ بحث في طبيعة الله؛ ورفض كلِّ تعدّدية في ذات الله. وما قوله «لا إله إلاّ الله»، و«قُلْ هُوَ الله المّ الله الصّمَد. لَمْ يُلِدْ ولَمْ يُولَد. ولَمْ يكُنْ لَهُ كُفُواً أحَد» إلاّ لإبعاد كلِّ شبهة أو احتمال لكلِّ تعدّدية في ذات الله. وما تكفيره الواضح للتثليث المسيحي إلاّ من قبيل التشديد على التوحيد المطلق لله. وما رفضه الجدل في طبيعتي المسيح، وقتله وصلبه إلاّ لحسم كلِّ خلاف بين أتباعه المنقسمين فيما بينهم بسبب ذلك. وما إنكار شفاعة القدّيسين والتوسط إلى الله بهم وبصورهم وتماثيلهم، إلاّ في سبيل اللّجوء إلى الله وإلى الله وحده من دون وسيط.

لقد عرف القس والنبي أنّ خلافات المسيحيّين فيما بينهم، وانقسامَهم إلى نساطرة ويعاقبة وملكانيّين، وخلافات النّصارى، وانقسامَهم إلى إبيونيّين وقيرنثيّين وألكسائيّين.. كانت بسبب الجدل اللّهوتي حول طبيعة المسيح وأسرار الخلاص... فمن أجل هذا تجنّب القس والنبي أن يخوضا مع الخائضين: «وإذا رأيت الّذين يخوضُونَ في آياتنا فأعرض عنهم» (١٩). فلزما الاعتدال في كلّ شيء، ليقضيا على كلّ انقسام واختلاف.

٢. يثبت هذه النزعة التوحيدية في الله نزعة توحيدية ثانية دعا إليها كلُّ من القسِّ والنبيِّ، يكون فيها الناس «أمة واحدة»: «هذه

<sup>(</sup>١٩) سورة الأنعام ٦/٨٨؛ أنظر سورة المدِّئر ٧٤/٥٤...

أُمَّتُكُم أُمَّةٌ واحدة» (٢٠)، «أمَّة مقتصدة» في عقيدتها (٥/٦٦)، جعلها الله «أمَّة وسطاً» (١٤٣/٢) بين أمم متطرّفة في تعاليمها وطقوسها وعباداتها.

وما «الإسلام» في مفهومه القرآني الصحيح إلا ذاك الدين الذي لا يفرق بين نبيً ونبيً، أو بين كتاب وكتاب. قال وردد القول: «لا نُفَرِّقُ بينَ أحد منهمْ ونَحْنُ له مُسلَمون» (٢١)؛ وقال: «وَالمؤمنون، كلَّ آمَنَ بِاللّه وملائكته وكتبه، ورسله، لا نُفرِقُ بَينَ أحَد منْ رُسله» (٢٢). وقال: «إنّ الّذينَ فَرَّقُوا دينَهُمْ، وكَانُوا شيعاً، لَستَ منْهُم رُسله» (٢٢). وقال: «إنّ الّذينَ فَرَّقُوا دينَهُمْ، وكَانُوا شيعاً، لَستَ منْهُم في شَيْء» (٢ / ١٥٩)؛ وعلى أتباعه أن لا يفرقوا: «لا تكونُوا من المُشركينَ من الدينَ فَرَّقُوا دينَهُمْ وكانُوا شيعاً» (٣٢/٣٠). والنصيحة الشمينة: «أقيمُ وا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فيه» (٢ / ٢٩)،

هذا ويعترف «القرآن العربي» بتعدد الأمم والشيع والأديان، وباختلافاتها، ولَعْنِ بعضها بعضاً: «كُلّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا» (٣٨/٧)، أو «مَا كَانَ الناسُ إلاّ أمّةً واحدةً فَاختَلَفُوا» (٣١/١٠). وسبب خلافهم انتماء كلِّ منهم إلى نبيٍّ أو رسول خاصٍّ بكل أمّة: «كانَ الناسُ أمَّةً واحدةً فبعثَ اللهُ النبيّين» (٣١٢/٢)، «وَهَمَّتْ كلُّ أُمّةٍ برسُولِهِمْ ليَأخذوه، وجادلُوا بالباطل» (٤٠/٥).

<sup>(</sup>٢٠)سورة المؤمنون ٢٣/٢٥؛ سورة الأنبياء ٢١/٩٢.

<sup>(</sup>٢١) سورة البقرة ٢/١٣٦؛ آل عمران ٣/ ٨٤.

<sup>(</sup>٢٢) سورة البقرة ٢/٥٨٠؛ سورةالنساء ٤/٢٥١.

كما يعترف بكثرة أحزاب النصارى وبخلافاتها، و«كُلُّ حزب بما لَدَيهِمْ فَرِحُونَ» (٢٦/ ٣٦). و «من الأحزاب مَن يُنكرُ بعضَه» (٢٣/ ٣٦). ولا يعجب من كثرة الأحزاب هذه لأنّ اللّه كان قد أعلمهم بوجودها: «ولما رأى المؤمنون (من العرب) الأحزاب (عند النصارى) قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله» (٣٣/٢). ويصف تناقضهم في فريقَين: «فَرِيقٌ منهم يَسمَعون كلام الله» (٢/ ٢٥)، وفريق يخلّ بالعهد وينبذ كتاب الله، هؤلاء «كُلَّما عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فريق» (٢/ ١٠٠). وقال أيضاً: «نَبَذَ فَريقٌ مِن الّذين أُوتُوا الكتّاب كتاب الله وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ» أيضاً: «فَريقٌ مِن الّذين أُوتُوا الكتّاب كتاب الله وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ» (٢/ ٢١)، وقال كذلك: «فَرِيقاً مِنهُم يَكتُمُونَ الحَقَّ وَهُم يَعلَمُون» (٢/ ٢١)، وقال كذلك: «فَرِيقاً مِنهُم بالكتّاب» (٣/ ٢٨)، وفريق يصدّ (٢/ ٢١)، وقريقاً يَلُوونَ ألسنتَهُم بالكتّاب» (٣/ ٢٨)، وفريق يصدّ عنه (٤/ ٥٠)، وآخر يصدف ويعرض (٢ ٧٥ ١)...

ومن الطبيعي أن تكون مقوّمات الدّعوة الجديدة، التي جاء بها القسُّ والنّبيّ، عدم التفرقة بين النّاس؛ وذلك بالاعتدال في المواقف، والاقتصاد في العقائد، والتخفيف في الشرائع، والتوسط بين المتناقضات، والابتعاد عن الغلوّ وعن الإنكار سواء بسواء... لهذا كان أتباعُ محمد «أمّةٌ وَسَطاً» (٢/٣٤١)، و«أمّة مقتصدة» (٥/٦٦). فهم لا يَغلُون في الدين (٢٠)، ولا يُنكرون أو يكفرون؛ بل هم يَعدلون بالحقِّ (٢٠)، ويتبعون «دين القيِّمة» (٩٨)

<sup>(</sup>٢٣) سورة المؤمنون ٢٣/٣٥ ؛ سورة الرّوم ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٢٤) سورة النساء ٤/١٧٠ ؛ ألمائدة ٥/٧٧.

<sup>(</sup>٥٧) سورة الأعراف ٧/١٥٩ و ١٨١.

<sup>(</sup>٢٦) سورة التوبة ٩/ ٢٩ و٣٣؛ ألفتح ٤٨ / ٨٨ ؛ ألنور ٢٤ / ٢٥ ...

٥)، أو «الدِّين القيِّم» (٢٧). وبهذا «يكونُ الدِّينُ كلُّه لله» (٨/ ٣٩).

ومن غريب الدَّعوة إلى الإسلام أنّ النّبيّ محمداً والقسّ ورقة لم يَردّا العربَ عن إيمانهم السَّابق، ولم يكفراهم بما كانوا يؤمنون به؛ بل كان همُّهما أنْ ينضمّ النّاسُ إلى الإسلام، ويجتمعوا تحت رايته، ويأخذوا بعقيدته التوحيديّة، ويؤمنوا بإيمانه، ويُقيموا كتابه كما هم يُ قيمون التّوراة والإنجيل: «قالت الأعرابُ: آمناً. قُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوا. وَلَكِنْ، قُولُوا: أَسْلَمْنَا» (٩/٤/٤). فالإيمان قولٌ وعملٌ، وهو، التزامٌ شخصيّ باطنيّ؛ فيما الإسلام قولٌ فقط، وانتماء إلى جماعة، وموقفٌ ظاهر.

\* \* \*

هكذا تحقق النّجاح المنشود. ولم يكن ليستحقّق لولا وجود قس «خبير حكيم»، عارف بالخسلافات والأحزاب؛ ولولا نبي تلميذ بارع حكل مهمة معلّمه. وسر النّجاح اقتصر على ثلاثة: ألاعتراف بإله واحد، وبكتاب واحد، وبأمة واحدة...وسوى ذلك ليس من الاسلام في شيء، لأنّ «الّذين فَرّقُوا دينَهم، وكَانُوا شيعاً لَسْتَ منْهُمْ (يا محمد) في شيء، لأن «الذين فرقه واحدة النجاح العظيم يكون «الدين عند محمد) في شيء» (٦/٩٥). وهمن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبَل منه» الله الإسلام» (٣/٩١). وهمن يبتغ غير ألإسلام ديناً فلن يُقبَل منه» (٣/٩٥). وهو رضوان من الله كبير أن يتم نعمته في اعتناق الإسلام: «أتمَمْتُ عَليكُم نِعمتِي وَرضيتُ لكُمُ الإسلامَ دِيناً» (٥/٣).

<sup>(</sup>٢٧) الروم ٣٠/ ٣٠ و٤٣؛ ألأنعام ٦/ ١٦١؛ يوسف ١٢/ ٤٠؛ التوبة ٩/ ٣٦...

## ثانياً - فشلُ القرآن

لحق بالنجاح الكبير فشلٌ ذريع، وأسرع الفشلُ كما أسرع النجاح. ولم يكن بالحسبان أن يكون ما كان: مات النبيُّ، ورجعت العصبيّة القبليّة تتحكّم بالأحزاب التي خشي منها في حياته. ولكنّها رجعت بأشكال جديدة، وحول مسائل جديدة:

ما أن توفي محمّد حتّى اختلف أتباعه فيما بينهم: «فزعم قوم أنّه لم يمت. وإنّما أراد الله رفعه إليه كما رَفع عيسى ابن مريم... ثمّ اختلفوا بعد ذلك في موضع دفنه، فأراد أهل مكّة ردّه إلى مكّة... وأراد أهل المدينة دفنه بها... وقال آخرون بنقله إلى أرض القدس ودفنه ببيت المقدس» (٢٠).

ثم اختلفوا في من يكون الخليفة بعده «فافترقت الأمّةُ ثلاث فرق: فرقة منها سمِّت شيعة، وهم شيعة علي بن أبي طالب، ومنهم أفترقت صفوف الشيعة كلُّها؛ وفرقة ادَّعت الأمرة والسلطان، وهم الأنصار، ودَعَوا إلى عقد الأمر لسعد بنِ عبادة الخزرجي؛ وفرقة مالت إلى أبى بكر... وتنازعوا» (٢١).

وتوالت الخلافات. واشتدت العصبيّات. ونالت من الدّين ومعتقداته. وكلُّ فرقة تسلّحتْ بالسيف كما تسلّحتْ بالآيات القرآنيّة

<sup>(</sup>٣٠) البغدادي كتاب الفَرق بين الفِرَق، عدد ١٤ – ١٩، ص ١٤-١٦.

<sup>(</sup>٣١) النوبختي، كتاب فرق الشيعة، صفحة ٢-٨.

والأحاديث النبوية. فكانت النتيجة أنْ تعددت الفررق مجدداً، حتى فاقت السبعين، واتسع بينَها الشقاق. وتأصلت العداوات. واستحكمت البغضاء، حتى تحوّل الجهاد، الذي أوصى به النبي جهاداً على المشركين، إلى حرب ضروس بين المسلمين أنفسهم...

وامت دائرته حتى شمل شعوباً كثيرة زحف إليها أتباع النبي، وبلداناً عظيمة أخضع وها لحكمهم، كثيرة زحف إليها أتباع النبي، وبلداناً عظيمة أخضع وها لحكمهم، وأدياناً أخرى، وافقت عقيدتهم أم لم توافق، ذللوا أصحابها. ولم يميّز الفاتحون بين نصارى ويهود، ولا بين مجوس وروم، ولا بين مؤمن وملحد...

إنّه الجهاد في سبيل «مغانم كثيرة يأخذونها» (١٩/٤٨)، قد وَعَدَهم الله بها (٢٠/٤٨)، أكثر ممّا هو «في سبيل الله»؛ ولو كان في سبيل الله لميّزوا بين يهوديّ ظالم ونصرانيّ حنيف، وبين مسيحيّ يَغلو في دينه ونصرانيّ على «دين القيّمة»، وبين فتوحات لأجل نشر الإسلام وفتوحات في سبيل الجاه والمال والنفوذ السياسي...

في غمرة الفتوحات والحروب تولّى الخليفة عثمان بن عقّان جَمْع القرآن من صدور الصحابة. ولم تكن الأحوال السياسية، الداخلية منها والخارجية، بمنأى عن عملية الد «جمْع» هذه. فزيدت في ما جمعه عثمان في «مصحفه»، آيات؛ وحُذفت آيات؛ وبدِّلت آيات؛ وأقحمت آيات؛ وذلك تبعاً لعواطف المختلفين المتقاتلين بعضهم مع بعض؛ وتبعاً لمواقف الفاتحين تجاه من انه زموا أمامهم، أو قاوموا توسعهم، أو رفضوا سياستهم؛ أو عاندوا إسلامهم...

فبت ترى في «مصحف عثمان» مواقف متناقضة، لم تكن في «كتاب القس والنبي»؛ وتشريعاً جديداً لم يكن في «القرآن العربي»، وعادات وتقاليد مستلهَ مة من الأوضاع المستجدة. ويعنينا من هذا التناقض الفادح بين «مصحف عثمان» و «كتاب القس والنبي»، ما يتعلق بمفهوم النصارى ومعتقداتهم. فهو المحك للفصل بين الإسلام والمسيحية، أو لقبول بعضهما بعضاً قبولاً متبادلاً.

## ١ – موقف «القرآن العربيّ» من النّصارى

النصارى في قرآن القس والنبي هم المسلمون حقاً قبل المسلمين العرب. كانوا للنبي قدوة ومثالاً، يَهتدي بهديهم. يتقرّب منهم. ينتسب إليهم. يستشهد بهم. يمدح مودّتهم. يُجِلّ رهبانَهم. يؤمن بألهِهم. يؤيّد رسالتهم. يسترشد بآرائهم. يستشيرهم في صحّة تعاليمه. وفي كتابه عنهم أقوال مأثورة سجّل التاريخ لهم دورَهم في حياة محمد وهدايته ورسالته بين قبائل العرب.

قال فيهم: «أولئك الّذين هَدَى اللّهُ فَيهِدَاهُمْ اقْتَدِه» (٢/ ٩٠)، وأيضاً: «مِن قَومٍ موسى أُمَّةٌ يَهدُونَ بالحَقِّ وَبِهِ يَعْدلُون» (١٥٦/٧) وعندما يشكّ النبيَّ في صحّة كتابه يسأل الذين يقرأون الكتاب من قبل (١٥١/ ٤٤)، ويُحثّ تابعيه إلى السؤال نفسه ليت تُبتوا ممّا هم عليه: «إسألوا أهلَ الذِّكْرِ إِنْ كنتُم لا تَعلَمون» (٢١). بسؤالهم هذا يعلمون أين هو الحقّ، وكيف هو الصراط المستقيم: «فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومَن اهتدى» (٢٠/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣٢) سورة النحل ١٦/٢٦ ؛ سورة الأنبياء ٧/٢١.

والنصارى، من جهتهم، يشهدون على صحة ما أتى به النبيّ: «الرّاسخُونَ في العلم منهم، والمؤمنون يؤمنون بما أُنْزِلَ إليكَ» (٤/ ١٦٢)، ويَجهَرون علناً: «آمناً به كُلٌّ مِنْ عنْد رَبِّنَا» (٣/٧)، ويخرُّونَ سَاجدين: «إنّ الّذِينَ أُوتُوا العلم مِنْ قَبْله، إذا يُتلَى عَليهم يُخِرُّونَ للأَنْقَانِ سُحجَّداً» (٧/٧١)؛ لأنهم يعلمون «أنّه الحقُّ مِن رَبِّكَ للأَنْقَانِ سُحجَّداً» (٧/٧١)؛ لأنّهم يعلمون مع الله والملائكة، على أنّ في ميغته العربية هو، أيضاً، من عند الله (٣/٨١)؛ من أجل القرآن، في صيغته العربية هو، أيضاً، من عند الله (٣/٨١)؛ من أجل هذا يطلب محمّد شهادتهم ويكتفي بها: «كفى بالله شَهِيداً بيني وبَينكُم وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتابِ» (٢٢/١٤).

أضف إلى ذلك موقف «قرآن القس والنبي» من رهبان النصارى وقسيسيهم؛ فهم «التّائبون العابدون الحامدون السّائحون النصارى وقسيسيهم؛ فهم «التّائبون العابدون الحامدون السّائحون الراكعون» (٩/ ٢١)، «تراهم رُكّعاً سُجّداً يَبتغون فَضلاً مِنَ اللهِ ورضواناً» (٨٤/ ٢٩)؛ «يقيمون الصّلاة، ويُؤتُون الزّكاة وَهُم رَاكِعُون» (٥/ ٥٥)؛ «يَتلُونَ آياتِ اللهِ آنَاءَ اللّيلِ وَهُمْ يَسْجِدُونَ» (٣/ ١٧)؛ ترى «سيْماهُمْ في وُجُوهِهُمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ» (٨٤/ ٢٩)؛ وإذا سَمعُوا القُرآنَ يُرتَّل «يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً» (١٠٧/ ١٧). هؤلاء، هم وأمّتهم، «لا يَسْتَكْبِرُونَ» (٥/ ٨٤).

## ٢ – موقف «مصحف عثمان» من النصارى

ما ورد في «مصحف عثمان» عن النصارى يضتلف عمّا ورد في «مصحف عثمان»، نرى في «كتاب القسّ والنبيّ» اضتلافاً كبيراً. في «مصحف عثمان»، نرى النصارى كاليهود ظالمين، وكالوثنيّين مشركين، وكالمسيّحيين يَعْلُون في الدِّين. وهم، بالتالي، أعداءُ «الفاتِحِين»، تُفرض عليهم الجزية

فَرضاً، ويعطونها «عَنْ يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ» (٢٩/٩)، خاضعون أذلاء، ويتوجَّبُ على أتباع «مصحف عثمان» الجهادُ ضدّهم، فهم كفّارٌ منافقون ومأواهم جهنّم وبِئسَ المصير (٣٣).

واختلط الأمر على «الفاتحين»، فخلطوا بين النَّصارى والمسيحيّين سواء بسواء، فاتَّه موا الفريقَين بإيمانهم وباعتقادهم أنَّ عيسى ولد مِنَ الله (٢٤)، وأنَّ «الله ثالثُ ثلاثة» (٥/٧٧). واتَّه موهم بالغلوّ في الدِّين (٥/٧٧)، وباعتبار الله هو المسيح عيسى (٥/٧٧).

وحقيقة ذلك، أنّ كلامَ التكفير هذا موجّة أصلاً إلى وفد نجران المسيحي النسطوري؛ وقد عمّمه «مصحف عثمان» على المسيحيّين والنصارى سواء بسواء. ومن المعلوم أنّ محمّداً لم يتعرّف على «المسيحيّين» إلا مع وفد نجران (٢٥) الذي جاءه يفاوضه في شأن البقاء على إيمانه «عامَ الوفود»، أي ما قبل السنة الأخيرة من حياته. وما سوى هذه المناسبة، لم يُعرف عن محمّد أنّه عرف عن كثب «المسيحيّين»، أو كان له منهم أيُّ موقف سلبيّ.

<sup>(</sup>٣٣) سورة التوبة ٩/٣٧؛ سورة التحريم ٢٦/٩.

<sup>(</sup>٣٥) وفد نجران المسيحيّ مولِّف من ستَين رجلاً منهم الأسقف والأمير والقائد والعالم... طلبوا من النّبيّ أن يبقيهم على دينهم؛ وطلب منهم النّبيّ، مقابل ذلك، أن يؤدّوا الجزية، ويخضعوا للمسلمين، ويمارسوا شعائر دينهم سرّاً، ولا يبشروا بإيمانهم... إلى حين، أي إلى أنْ يعتنقوا الإسلام، أو يرحلوا عن ديار المسلمين. أنظر خبر هذا الوفد في كتب السير والتاريخ كلّها.

واختلط على «الفاتحين» أيضاً رأيهم في الرهبانية والرهبان، فظنوا أنّ توافقاً بين «كتاب القسِّ والنبيّ» وبين «مصحف عثمان» في شأنهم، واعتبروا الرّهبانيّة بدعة: «ورهبانيّة ابتدعوها» (٢٧/٥٧)، والناس بالبَاطل» (٩/٤٣)، والناس يتّخذونَهم «أرْبَاباً مِنْ دُونِ اللّه» (٩/٣١). فيما الحقيقة في «كتاب القسِّ والنبيِّ»، كما رأينا، هو غير ذلك.

إنّنا لا نجد مبرِّراً لهذا الخلط بين النّصارى والمسيحيّين، في «مصحف عثمان» سوى الانتصار السياسي الذي حققه «الفاتحون». هؤلاء وجدوا سكّان الأمصار، التي افتتحوها وذلّلوها، أعداء لهم. ومن الطبيعي أن يكونوا كذلك، شأنهم شأن كلِّ مدحور منهزم أمام الفاتح العاتي؛ ومن الطبيعي أيضاً، والقرآن لا يزال في طور «جمعه»، أن يكون موقف «الفاتحين» من المهزومين سياسيّاً كموقفهم من المشركين والمنافقين والكفّار وأهل الكتاب من يهود ونصارى ومسيحيّين ومجوس، موقفاً عدائياً.. لذلك شمل العداء جميع هؤلاء، حتى ولو كان هؤلاء على دين الفاتحين المنتصرين أنفسهم.

ويؤكّد لنا هذا الخلطَ الحاصلَ بين «كتاب القسّ والنّبيّ» و«مصحف عثمان» وجود آيات في غير مكانها: آيات مكيّة في سور مدنيّة، وآيات مدنيّة في سور مكيّة؛ وسورٌ رُتّبَتْ بحسب طولها وقصرها، لا بحسب ظروفها الزمنيّة، أو «أسباب نزولها». وزيدت كلمات جنب كلمات لم تكن في الأصل. وأصبح «مصحف عثمان» متحدّياً التاريخ، ومستهتراً بأبسط أصوله. وفُرضَ على الناسِ فرضاً، وحررقَ ما سواه، مع ما في مصاحف الصحابة من قدسيّة.

ويكفي أنْ نختار مِثالاً على ذلك من السور التي أُقْحِمَ فيها «النّصارى» إلى جانب اليهود، دون مبرِّر سوى العداوة اللاحقة بهم من زمن الفتوحات.

لقد ورد في «مصحف عثمان»، مثلاً، قوله: «كُونُوا هُوداً -أو نصاری- تَهْتَدُوا» (٢/ ١٣٥). نقول: لا يستبعد أن يكون تعبير «أو نصاری» مُقحماً على النصِّ لأسباب، منها: أنّ الجدال، في سورة البقرة هذه، كان بين محمّد واليهود، ولا دَخْل للنصاری فيه؛ ثمَّ إنّ البقرة التالية (١٣٦) تقول بأن الإسلام هو الإيمان بما أوتي موسی وعيسی بلا تفريق، وهو موقف النصاری الصحیح، كما رأینا؛ ثمَّ إنّ الآية (١٣٧) تقتصر علی اليهود وحدَهم، حيث قيل عنهم بأنّهم لا يُقِرون بالهدی عند النصاری، ولا النصاری يقرون بالهدی عند النصاری، ولا النصاری علی شيء»، وقول اليهود اليهود علی شيء» (١١٣). فكيف يَجمع النصاری: «ليست اليهود علی شيء» (١١٣). فكيف يَجمع النصاری» تُفسد النَّظُم «مصحف عثمان» بينهما اذاً؟! وأخيراً إنّ لفظة «نصاری» تُفسد النَّظُم

ومثلٌ ثان على ذلك: قول «مصحف عثمان»: «لَن تَرضَى عَنكَ اليَهودُ -ولا النَّصارى - حتى تَتَبِعَ ملَّتَهُم» (٢/ ١٢٠). يعود الكلام، ما قبل هذه الآية وما بعدها، إلى اليهود الذين يذكّرهم بما أنعم به عليهم من النبوّة والحكمة، وهو ما لا شأن للنصارى فيه.

ومـثلُ ثالث: «وَقَـالُوا: لَنْ يَـدخُلَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَـانَ هُوداً -أو نصارى-. تلكَ أمَـانِيُّهُمْ. قُلْ: هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُـنْتُمْ صادِقِينَ» (٢/ نصارى-. تلكَ أمَـانِيُّهُمْ. قُلْ: هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُـنْتُمْ صادِقِينَ» (١١). يفسّر الطبري: «أي: وقالتِ اليهودُ: لن يدخلَ الجنّةَ إِلاَّ مَن كان

يهودياً؛ وقالت النصارى: لن يَدخلَ الجَنّة إلا من كان نصرانياً». غير أنّ هذا التفسير هو تفسير للمعنى المُراد، لا للآية في مبناها وأسلوبها. فالمقصود الظاهر من النصّ غير ذلك، إلاّ إذا اعتبرنا تعبير «ولا النّصارى» مقحمة، وهو الصحيح.

ومثلٌ رابع: «أمْ تَقُولُونَ إنّ إبرَاهيمَ وإسْ مَعيلَ وإسحَق ويَعقوبَ والأسباطَ كَانُوا هُوداً —أو نصارى — قُلْ: أأنتُم أعلَمُ أم اللهُ؟. وَمَن أظلَمُ ممَّنْ كتَم شهادةً عنده من الله؟ وَمَن الله بغَافلٍ عَمّا تعملُونَ» (٢/ ١٤٠). يفسّر الطبري ما مراد الآية ويقول: «مع أنّ اليهوديّة والنّصرانيّة حدثت بعد هؤلاء الأنبياء.. وأيُّ أمرئ أظلم ممّن عرف أنّ هؤلاء الأنبياء كانوا مسلمين، فأخفى ذلك وكتمه، ونسبهم إلى اليهوديّة والنّصرانيّة». ولكنّ الحديث يدور كلّه، ما قبل وما بعد، على اليهود وتنكّرهم لأعمال الله. ولا دخل للنصرانيّة أبداً.

ومثل خامس: «مَا كَانَ إبراهيمُ يهوديّاً -ولا نصرانيّاً-، وَلَكنْ كَانَ حَنيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ» (٦٧/٣).. إنّ تعبير «ولا نصرانيّاً» مقحمٌ على النّص، ولا شأن لإبراهيم به. فالخلاف كان مع اليهود على أنّ إبراهيم، الذي ينتسبون إليه، ما كان يهوديّاً. وليس من خلاف مع النّصارى لأنّهم لم يدّعوا يوماً أنّهم ينتسبون إليه.

وغير هذه الأمثال كثير؛ وكلّه يقع في سور يدور موضوعها الأساسي حول جدال محمّد مع اليهود، ولا دخل للنصارى فيه إطلاقاً؛ ويقع في سُور هي، في معظهما، من القرآن المدني الّذي عُرف بمخاصمته لليهود، لا للنصارى. وما في القرآن من خصام مع «المسيحيّين» – لا مع النصارى – هو أيضاً يعود إلى «عام الوفود»،

قبل السنة الأخيرة من حياة محمد؛ ويعود أيضاً إلى زمن الفتوحات، عندما أصبح اليهود والمسيحيّون والنصارى والمجوس كلّهم خصوماً مع الفاتحين، سواء بسواء؛ فيما الأصل كان غير ذلك(٢٦).

فأنت ترى، إذاً، أنّ موقف «مصحف عثمان» يختلف، فيما يخص النصارى، الموضوع الذي يعنينا الآن ونبحث فيه، عن موقف «كتاب القس والنبي». ذاك يخاصم اليهود والنصارى على السواء، وهذا يعتبر النّصارى أصحاب مودة وصفاء. وقد قالها «كتاب القس والنبي »، بصريح العبارة، فميّز بين اليهود الظّالمين والنّصارى أهل المودة. قال :

«لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النّاسِ عَدَاوَةً للّذينَ آمَنُوا اليَهُودَ وَالّذينَ أَشْرَكُوا. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَودَّةً للّذينَ آمَنُوا الّذينَ قَالُوا إِنَّا نَصارَى. ذلكَ بأنَّ منهُمْ قسيِّسِينَ وَرُهْبَاناً، وأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ. وَ(هؤلاء) إِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ. يَقُولُونَ: رَبَّنا! آمَنَا فاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. ومَا لَنا لا نُـؤُمنُ بالله وَمَا يَقُولُونَ: رَبَّنا! آمَنَا فاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. ومَا لَنا لا نُـؤُمنُ بالله وَمَا جَاءَنَا مِنَ الحَقِّ، ونَطْمعُ أَنْ يُدْخلَنَا رَبُّنَا مَعَ القَومِ الصّالحينَ. فأَتَابَهُمُ اللهُ بمَا قَالُوا جَنَّات تَجري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ، خَالِدينَ فيها. وذلك جَاءَنا أَلُوا جَنَّات تَجري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ، خَالِدينَ فيها. وذلك جَزاءُ المُحْسِنِينَ. والَّذينَ كَفَروا، وكَذَّبُوا بآيَاتِنَا (كاليهود) أُولئِكَ أَصْحابُ الجَحِيمِ» (٥/٨٢-٨٦).

۱۷/۲۲ ميث يعتبر Blachère, Le problème de Mahomet, p. 123. إنظر أيضاً: ٥٩/٢٥ عيث يعتبر ١٧/٢٢)

# ثالثاً - مُحَمّديّون أم قُرآنِيّون؟

يتأرجح المسلمون اليوم بين نسبتين: نسبتهم إلى «كتاب القس والنبي»، أو «القرآن العربي»؛ ونسبتهم إلى «مصحف عثمان» الذي جُمعت سُوره على غير قاعدة. ولنقل أيضاً، وبكل بساطة: نسبتهم إلى «القرآن»، كما وصل إلينا وكما هو بين أيدينا، ونسبتهم إلى «محمّد»، في تمييزه الصريح بين أهل الكتاب.

ألمسلمون، اليوم، هم إمّا «قرآنيون» وإمّا «محمّديون». وهم إلى النسبة الأولى أقرب. والسبب هو «قرآن المدينة». هذا خلط الأوراق كلَّها، وفشل رسالة القسّ والنبيّ. وَلم يكن فشل محمّد بسبب سوء تدبير أتاه، أو نقص في برنامج عمله، أو استراتيجيّة قصر في رسم معالمها.. بل سبب الفشل «مصحف عثمان» الذي جُمع على غير هدًى (٢٧)، وفتوحات عسكريّة وسياسيّة قضت على كلِّ شيء، وصراعات طبقيّة عنصرية أملتُها عصبيّة عمياء سيطرت على القرآن يوم جمعه، وعلى الفاتحين، والمتقاتلين بعضهم مع بعض.

هذه العصبيّة العمياء فشّلتِ الدعوةَ حالَ موتِ صاحبها، وفرّقت بين المسلمينَ والنّصارى، وبدّدت كلَّ أملٍ في الوَحدة بين

<sup>(</sup>٣٧) وهو ما حدانا إلى وضع كتابنا في تاريخ القرآن، جمعه، وتدوينه، وعلومه... بإسم «عالم المعجزات. بحث في تاريخ القرآن»، وهو الثالث في هذا السلسلة، في طبعته الأخبرة، ٢٠٠٠.

الأحزاب والقبائل، وقضت على كلِّ محاولة حوار في المستقبل القريب والبعيد.

منذ البدء انشق المسلمون، فكان منهم شيعة وأهل سنة، وكان فيهم أنصار ومهاجرون، أمويون وهاشميون، قَرشيون وأعراب، أهل بيت وأهل إيمان... وسبب ذلك إثنان: أوّلهما: إنّ محمداً لم يُوفّق في تعيين خليفة له كما وفّق القسّ ورقة قبله؛ والثاني: إنّ دعوة «مكّة»الرّوحيّة، وقرآنها العربيّ لم يستطيعا أن يسيطرا على غزوات «المدينة» وكتابها التشريعي، الذي «نسخ» كتاب مكّة.

والمسلمون اليوم يميلون، في نسبتهم إلى «المدينة»، عنوان انتصارهم على قوافل قريش وقبائل العرب واليهود، أكثر من نسبتهم إلى «مكّة» المسلمة الحقيقيّة، التي تدعو، إلى «الدين الحقّ»، «دين القيّمة».

في «مكة»، كان النّبيُّ «بشيراً ونذيراً»، لا نبيّاً يعرف الغيب، أو عنده خزائن الله.

في مكّة خاف الناسُ هولَ السّاعة، وارتعبوا من يوم الحساب الرهيب، وخشوا الله، ورجَوا أنْ يكون يوم الدينونة جزاءً عادلاً للمحسنين، وعقاباً صارماً للظالمين..

في مكّة تعلّم الناسُ كيف يكون الاهتمام بالمساكين، وإطعام الجائعين، وسحدٌ عوز المحتاجين، وإقراء الضيوف، وتحرير العبيد والمأسورين، والشفقة على الفقراء، والرحمة بالأرامل، والعناية الفائقة باليتامى والثورة على الأغنياء المترفين..

بين مكة والمدينة بون شاسع لا يملي فراغه الا العودة الى -«كتاب القس والنبي» أو همّة العودة إليه بتخطي مغانم المدينة الفاحشة وبالعدول عن القتال في سبيل الله على حساب الرحمة بالفقراء واليتامى..

ألمدينة لم تعرف التسامح؛ بل عرفت الغدر والغزو والمغانم والمكر. وكان الله فيها «خير الماكرين».

ألمدينة غدرت بمحمّد وبتعاليمه، وعلى المدينة اعتمد الفاتحون في نسف مفاهيم «الإسلام الحقيقي»، إسلام القسّ والنبيّ.

## رابعًا – إسالوا أهلَ الذُّكُر

لقد كنّا كلّنا ضحية بلبلة في التاريخ الدّيني لا حدود لها ولا نهاية. لقد نَطّق المتديّنونَ اللّه، واستكتبوه، ونزّلوه من سمائه، وجعلوه ذا هموم من أجل الإنسان، فأرسلوا باسمه الأنبياء، وباسمه نزّلوا الوحي والكتب، وفي سبيله قضى الإنسان على أخيه في سبيل الدّفاع عن الله.

وليس من متديِّن، مسلماً كان أم غير مسلم، يرغب بالإفراج عن الله والحقيقة. وليس من باحث محقِّق يتمكن من قول الحقيقة خالصةً. وليس من جريء مغامر تهون عليه حياتُه ليعلنَ ما يضمر.

ولا أعجب ممّا يحدث عادةً في الصحاري من متناقضات:

لقد أنزل الله التوراة على موسى في صحراء سيناء؛ وأرض الميعاد أعد لها في أرض التيه؛ ومعجزات الله أيضاً كانت في البرية؛ وضرباته كانت هناك أيضاً؛ والروح القدس يكلم أحباءه في سكون البادية؛ والمسيح أيضاً خضع لامتحانات إبليس في البرية وانتصر.

وقد طاب لله، قديماً، أن يُسبَى إلى بابل مع المسبيّين. ويطيب أيضاً لأرواح الجنِّ أن تترنَّح وترتاح فوق فوق الرِّمال؛ والقدِّيسون لأ يرتاحون في نجواهم إلا في مناسكهم البعيدة في سكون الغابات ورؤوس الجبال وكهوف الودايا...

إنَّ هولَ الصحراء لعظيم.

لا عائق في الصحاري يحول دون الإيمان:

فالبدوي يرتعبُ من أيِّ شكِّ في إيمانه بالله الجبّار المهيمن على الكون.. في البادية يسرح النظر إلى اللاّمحدود، إلى اللاّمتناهي، إلى الله العليّ. واللاّمحدود في الصحراء ينبسط تحت القدمين ويمتد فوق الرأس إلى ما لا نهاية له: ألصحراء، حيث يعيش البدوي، لا حدود لها؛ والسماء التي يستظلّها، لا نهاية لها. وكلُّ ما هو بين الأرض والسماء غيرُ محدود.

فلكأنَّ كلَّ شيء في البادية مدفوعٌ إلى تمامه وكماله.

لا استقرار في البادية، ولكن، لا بدّ من شيء يعوض عنه. هو الملاضي. كلُّ شيء منوط بالماضي. والبدوي أمينٌ على الماضي ويعيشُ فيه. وما في العالم من تطوّر فهو إنّما يكون بسبب نظام الكون، لا بسبب همّة البدوي. من علامات التمسك بالماضي أنّ شجرة النّسب، كلّما كانت غارقةً في الآباء والأجداد، كلّما شعر البدوي بالاستقرار، شأنه شأن الأغصان التي لا تكون إلاّ بالتحامها بالجذور، وشأن الذرّة التي لا توجد في الكون إلاّ ملتصقة بأختها.

إنْ عرفتَ ماضي البدوي عرفتَ كلَّ شيء عنه: شخصيّته وعلمه ودينه وتقاليده وأخلاقه... وانتسابه إلى الماضي هو الدعامة الشالثة التي تحميه من هول اللامتناهيتين الأولَيين: من الصحراء اللامحدودة، ومن السماء اللامتناهية... إنّ الماضي يحمي البدوي حقّاً من كلِّ مخاوف الفناء. وهو، في كلِّ حال، معرّض للخوف في كلّ حين : فهو يخاف السماء إن أمطرتْ، ويخافها إنْ صَحَتْ؛ يَخاف الاستقرار كما يخاف الترحال؛ يضاف الرِّمال تحت قدميه كما يخاف

النجوم فوق رأسه؛ يخاف السكون والهدوء كما يضاف العواصف الهوج؛ يضاف الغريب المجهول كما يضاف أضاه وابناء عشيرته...

هذا الخوف من كلِّ شيء شدَّد دعائم الإيمان عنده.

فالبدوي يَخشى أن يبدّل شيئاً في إيمانه ومعتقداته الدينية. ولشدة الخوف، يَخشى أنْ يفرّط بشيء ممّا عندَه وممّا عند سواه: فدينه دين إبراهيم وموسى وعيسى؛ وإيمانه إيمان أهل الكتاب بلا تفريق؛ وإلهه إله بني إسرائيل قبل أن يتحزّبوا؛ وشريعته شريعة الأنبياء الأقدمين بلا تبديل؛ وكتابه مجموعة كتب الأقدمين كلّها... وما الإسلام، الذي دعا إليه القسُّ والنّبي، في حقيقته وجوهره، إلاّ دين التوحيد بلا تفريق بين الرسل والأنبياء؛ وما المسلمون حقياً إلاّ القي القيائة ورقما المسلمون حقياً الله مسلمون، أنه أنه أنه الله القين أحَد منْهُمْ. وَنَحْنُ لَهُ (أي لله) مسلمونَ» (٢٨)...

فمن لا يضاف لا يُحسَب من المسلمين الطيّبين. وأكثر خوف المسلمين على الله من أن لا يكون إلهاً. لهذا فهم يبتهلون باستمرار: «أللّهُ أكبر»، خوفاً على الله من أن لا يكون كذلك؛ ويتلفّظون باسم الله، خوفاً على الله نفسه؛ ويُجلّونَه ويُعلونَه جدًا لئلاّ يلحقه إهانة ما: فالله، عندهم، مصحوب أبداً بتعابير، مثل: «سبحانه عزّ وجلّ»، و«جلّ جلاله»، و«جلّ وعزّ»، و«عزّ ثناؤه»، وغير

<sup>(</sup>۳۸) سورة البقرة ۲/۱۳۱؛ س. آل عـمران ۳/۸۶. أنظر أيضاً: س. الأنعام ٦/٩٥١؛ س. الروم ۳۰/۳۰؛ س. البـقـرة ۲/۶۰۸؛ س. النسـاء ٤/ ١٥٠ و ١٥٠ ؛ س. آل عمران ۳/۵۰؛ س. الشورى ٤٢/٢٢ و ١٥٠٤. إلخ.

ذلك... وعندما لا يُنعت اسم الله بذلك، يُخشى على الله أن يَفق و هويّته... والخوف على الله يُحتّم بُعْدَه، وتعاليه، وكبَرَهُ، وصَمدانيّته، وأحديّته، وتفوّقه... فمجدُ الله أن يكونَ وراء السّماء السابعة. وإذا ما ذكر اسمه كيفما كان وأينما كان، تهتزّ أركانُ الكون لهذا الاستهتار.

والمعروف عن الذين يخافون أنهم لا يشكون؛ لأنّ الحرّ وحدَه يشكّ. والخائفُ، لكي يطمئنٌ قليلاً، يقيّد نفسَه بألف ألف قيد. يخلق لنفسه السلاسل والأغلال؛ يثبّتُ شريعتَه بعمد السماء؛ ينزّل كتبه من الأفق الأعلى؛ يربط عقيدته بأحد الملائكة؛ يتعامل مع الله، رغم بعده، ليحصنن حاله ووضعه وموقعه، فلا تنتابه الهزّات عند كلّ بليّة. كلُّ بحوث الباحثين لا فائدة فيها. وانعدامُ البحث نتيجة حتميّة لعدم الشكّ وللاطمئنان. والمطمئن لا يبحث، ولا يشكّ، لأنّ الحقيقة كلَّها أصبحت بين يديه.

وأدهى الأمور أن يلْحقَ بالطمانينة الماورائية هذه، طمانينة تامّةٌ في أمور الدنيا وسياسة الحياة وأحوال المجتمع. فَاكُملُ نظام للمجتمع هو النظام الذي فَرَضَهُ الكتابُ المنزَل. وكلُّ بحث عن نظام جديد تهوّرٌ في الغيب. وكلُّ نهضة لا تنطلق من الكتاب المنزل لا معنى لها، وتسير لا محالة إلى الزوال.

هذه الطمأنينة رفعت عن أصحابها كلَّ عناء ومعاناة؛ إذ هم يتأكّدون ممّا يعرفون من أحوال الجنّة وأفراحها؛ ويعرفون الدّاتها لذّة لذّة؛ ويعرفون المصير المحتّم كيف يكون؛ ويعرفون الله بأسمائه التسعة والتسعين؛ ويعرفون آياته كلَّها... بفضل معرفتهم هذه هم يملكون كلَّ حكلً لكلً عقدة. ولهم على كلِّ سؤال جواب...

كلُّ شَيء عند المطمئنين ثابتٌ إلا الإنسان. هذا المسكين هو الضحية، ضحية الاطمئنان، ضحية السماء الثابتة، والكتب المنزلة، والشريعة التي لا تلين، والحقيقة المربوطة بالأفق الأعلى، والعقيدة الصامدة مدى الدهر...

لقد بعث الله الأنبياء والكتب، واختفى. لا مراجعة. تسليم مطلق. لا شيء يحتاج إلى أنْ يتطوّر أو يتقدّم أو يترقّى. لا حاجة بعد إلى الله بعد أن أعطانا كلَّ ما لديه. لا حاجة إلى وسيط بيننا وبينه طالما أنّه أنعم علينا بما عنده...

هذا كلام من وحي الصراع بين «مكّة» و«المدينة». ومن وحي قول الكتاب لأهله: «إسْالُوا أهلَ الدِّكْرِ». أهل الذِّكر هؤلاء كانوا في مكّة؛ والمطمئنون كانوا في «المدينة». وسيأتي يومٌ نعود فيه إلى أفضل ما في الإسلام، إلى «قرآن مكّة» الذي «نسخه» «قرآن المدينة». والحكمة الإلهيّة من بقاء «قرآن مكّة» هي أنّه يأتي يومٌ نعود إليه؛ فتصبح «الناسخة منسوخة» و«المنسوخة ناسخة»؛ فتكتمل بذلك دورات التاريخ.

#### خاتمة الكتاب

كنتُ في ما قلت واضحاً جدّاً؛ وزدته وضوحاً في كتاب الردّ على الذين تناولوا كتابي هذا بالنقد والتجريح، وسمّيتُه: «موازين الحقيقة الصعبة»، لأنّ الّذين ردّوا وضعوا كلّ شيء في «الميزان»: «ميزان الحقيقة الصعبة»، «ألمسيحيّة والإسلام في الميزان»، «أبو موسى الحريري في الميزان، «قسّ ونبيّ في الميزان».

وكنتُ واضحاً جداً في أنّ إسلامَ النّبيّ كان حركة دينيّة إجتماعيّة قلبت المجتمع المكّي رأساً على عقب. وقرآن مكّة كان في تعاليمه كتاباً نصرانيّاً، إلى درجة أنّنا سمّيناه «الإنجيل العربي»، وهو كذلك.

وكنت واضحاً جداً في اعتبار تعاليم الإسلام، التي جاء بها القرآن المكي، من تراث النصرانية المكية. يعلم تعاليمها، ويسير بموجب شريعتها، ويقيم حدودَها، ويبشر بمعتقداتها...

وفي النتيجة، إنّ القرآن المكّي، في قراءته العربيّة، يعني النصارى أكثر ممّا يعني المسلمين. هؤلاء ربطوه بالسماء؛ وأولئك وجدوا له، في التاريخ، مصادر. وعلى من يشاء البحث أن يعتمد على معطيات التاريخ لا على تنزيلات جبريل، الذي أزّم الله والتاريخ والإنسان.

### مراجع الكتاب

- العهد القديم (ترجمة اليسوعيين)، والعهد الجديد (ترجمة الكسليك).
- ٢. ألقرآن الـكريم، بتفسير الطبري، والقرطبي، وابن كثير، والرّاذي،
   والجلالين.
  - ٣. ألعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مطابع الشعب، ١٣٧٨ هـ.
- ٤. إبن هشام، ألسيرة النبوية، تقديم طه عبد الرؤوف سعد، ٤ أجزاء، دار
   الجيل.
- الواقدي، كتاب المغازي، تحقيق د. مارسون جونس، ٣ أجزاء،
   الأعلمي.
  - ٦. إبن سعد، ألطبقات الكبرى.
  - ٧. إبن الأثير، ألتاريخ الكامل.
- ٨. إبن كثير، ألسيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد، القاهرة،
   ١٩٦٤.
- ٩. علي بن برهان الدين الحلبي، إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، المعروفة بالسيرة الحلبيّة؛ وبهامشها السيرة النبويّة والآثار المحمّديّة، المعروفة بالسيرة المكيّة، تأليف أحمد زيني المشهور بدحلان، مطبعة الاستقامة، ألقاهرة ١٩٦٢.
  - ١٠. ألبخاري، صحيح البخاري بشرح الكرماني.
    - ١١. مسلم، صحيح مسلم.
  - ١٢. ألنويري، نهاية الأرب في فنون الأدب؛ دار الكتب المصريّة، ١٨ جزء.
- ١٣. ألطبري، تاريخ الطبري، دار المعارف بمصر، ذخائر العرب، ٨ أجزاء.

#### ۲۹۲ قس ونبي

- ١٤. ألمسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار الأندلس ١٩٧٣.
- ١٥. ألشه رستاني، ألملل والنحل، تحقيق سيّد كيلاني، جزءان، ألبابي الحلبي، القاهرة، ١٩٦١.
- ١٦. ألبغدادي، ألفَرق بين الفرق، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد،
   مكتبة محمّد على صبيح بمصر.
- ١٧. ألنوبختي، كتاب فرق الشيعة، عني بتصحيحه هـ. ريتر؛ النشريات الإسلامية ٤؛ جمعية المستشرقين الإلمانية، إستانبول، مطبعة الدولة ١٩٣١.
  - ١٨. ألأزرقى، أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار، جزءان.
- ١٩. د. جواد علي، ألمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ١٠ج، دار العلم
   للملايين بيروت، ومكتبة النهضة ببغداد، ١٩٧٧--١٩٧٧.
- ٢٠. محمد عزّة دروزة، عصر النّبيّ وبيئته قبل البعثة، دار اليقظة العربيّة،
   طبعة ثانية ١٩٦٤.
- ٢١. جرجس سـال الإنكليزي، مقالة في الإسلام، تعريب هاشم العربي، طبعة ثالثة، بولاق بمصر ١٩١٣.
  - ٢٢. سنكلير بسدل، تنوير الأفهام في مصادر الإسلام، دار الطليعة.
- ٢٣. بندلي جوزي، من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام، دار الروائع بيروت.
  - ٢٤. حسنين كروم، محمّد. نظرة جديدة. فصل: نظريّة الثورة والتنظيم.
- ٢٥. ألشيخ صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملايين،
   ١٩٦٥.
  - ٢٦. محمّد حسين هيكل، حياة محمّد، مكتبة النهضة المصريّة ١٩٦٥.
  - ٢٧. دكتور طه حسين، في الأدب الجاهلي، دار المعارف بمصر ١٩٤٧.
- ٢٨. مار أفرام السرياني، منظومة الفردوس، تعريب الأبوين روفائيل
   مطر ويوحنا الخوند.

٢٩. أوسابيوس القيصري، ألتاريخ الكنسي، ترجمة اسكندر شديد،
 نسنه، ٢٠٠٠.

٣٠. الأستاذ الحداد، ألقرآن دعوة نصرانيّة، جونيه ١٩٦٩.

- La Bible apocryphe, en marge de l'Ancien Testament. Textes choisis et traduits par J. Bonsirven; Ed. du Cerf, Paris 1975.
- 2. La Bible apocryphe, Evangiles apocryphes, par F. Amiot; Ed. du Cerf, Paris 1975.
- 3. M.R. James, The Apocryphal New Testament, 1953.
- 4. R.H. Charles, *The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament*, t. II, 1913;
- 5. J.B. Colon, article: *Judéo-chrétiens*, in *S.D.B.*, t. 1V, col. 1298-1315.
- 6. F. Prat, art. Judaïsants et Judéo-chrétiens, in D.B., t. III.
- 7. L. Marchal, article: Judéo-chrétiens, in D.T.C., t. VIII.
- 8. E. Amann, article: Apocryphes, in S.D.B., t. I, col.460-533.
- 9. F. Vigouroux, art. Evangile des Hébreux, in D.B., t. III.
- M.-J. Lagrange, L'Evangile selon les Hébreux, in Revue Biblique, 2 (1922), pp. 161-181; 3 (19220, pp. 322-349.
- 11. J. Daniélou, Théologie du Judéo-christianisme, Paris 1958.
- 12. D. Masson, *Monothéisme coranique et monothéisme biblique.*Doctrines comparées, Ed. DDB, Paris 1976.
- Tor Andrae, Les origines de l'Islam et le Christianisme, traduit de l'allemand par Jules Roche, coll. "Initiation à l'Islam", VIII; Lib. d'Amérique et d'Orient, Adrien-Maisonneuve 1955.
- 14. Cl. Huart, *Une nouvelle source du Qoran*, in *Journal Asiatique*, t. IV (19O4), pp. 126-129.
- 15. W.St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'an.
- 16. Hanna Zakarias, L'Islam. Entreprise juive. De Moïse à Mohammed.
- La Sainte Bible. Ecole Biblique de Jérusalem; Ed. du Cerf, Paris.
- 18. T.O.B., Ancien et Nouveau Testament. Edition intégrale.
- 19. R. Blachère, *Le Coran*, traduit de l'arabe. Maisonneuve et Larose, Paris, 1956.

- 20. R. Blachère, *Introduction au Coran*, Ed. Maisonneuve, Paris, 1947.
- 21. R. Blachère, Le Problème de Mahomet, PUF, 1952.
- 22. D. Masson, *Le Coran. Introduction, Traduction et Notes*, Bibliothèque de la Pléade, 1967.
- 23. H. Lammens, art. Mekka, in Encyclopédie de l'Islam, t. III.
- 24. H. Lammens, L'âge de Mahomet, et la chronologie de la Sira, in Journal Asiatique, t. XVII (1911).
- 25. H. Lammens, Qoran et Tradition. Comment fut composée la vie de Mahomet, in Recherches des Sciences Religieuses, t. 1 (1910).
- C. Ryckmans, Les Religions arabes préislamiques, in Histoire des Religions de Mortier-Gorce, t. III, 1947; pp. 215-332.
- 27. Aigrain, article: Arabie, in Dictionnaire d'Histoire et de Géographie, t. III, col 1158-1339.
- 28. W.M. Watt, *Mahomet à la Mecque*, trad. Dourceil; *Mahomet à Médine*, trad. Guillemin et Vaudou, 1958-9.
- 29. Tor Andrae, *Mahomet. Sa vie et sa doctrine*, Adrien-Maisonneuve, 1945, 2 tomes.
- 30. A. Cohen, *Le Talmud*, Trad. de Jacques Marty, Payot, Paris 1977.
- 31. Marcel Simon, Verus Israel, Paris 1948.
- 32. Bagatti, L'Eglise de la Circoncision, Jérusalem, 1965.

# محتوى الكتاب

| 0   |                                     | مقدّمة         |
|-----|-------------------------------------|----------------|
| 11  | هويّة القسّ ورقة وحياته             | الفصل الأوّل – |
| ١٣  | نسب القسِّ ورقة                     | أوّلاً –       |
| 17  | نصرانيّة القسّ ورقة                 | ثانياً –       |
| 22  | إبيونيّة القسّ ورقة                 | - ثالثاً       |
| 49  | علم القسِّ ورقــــة                 | رابعاً –       |
| ٣٣  | عُمل القــــسِّ ورقة                | خامساً –       |
| ٣٧  | ألقسٌ ورقة رئيس النصاري             | سادساً–        |
| ٤٠  | مــوت القسّ ورقـــــة               | سابعاً -       |
| ٥٤  | القسَّ والنَّبِيِّ في معترك الحياة  | الفصل الثاني – |
| ٤٧  | ألقسٌ يزوَّج النَّبيّ               | أوّلاً -       |
| ٥٣  | ألقسٌ يدرّب النّبيّ                 | - ثانياً       |
| ٦.  | ألقسّ يعلّم النّبيّ                 | בונל –         |
| ٧١  | ألقسّ يعلن النّبيّ خُليفتَه         | رابعاً –       |
| ۸٥  | ألقسّ النّبيّ والنّبيّ القسّ        | خامساً –       |
| 98  | إنجيل القسّ وقرآن النّبيّ           | الفصل الثالث – |
| 90  | إنجيل القسّ ورقة                    | أوّلاً -       |
| 1.1 | قرآن النّبيّ محمّد                  | ثانياً –       |
| 311 | وحدة الوحي في الإنجيل والقرآن       | - ئاڭ          |
| 37  | ألنَّبيَّ يعلَّم ما تعلَّم من القسّ | رابعاً –       |

# ٣٠٠ قس ونبيّ

| 149        | النَّصرانيَّة والإسلام دينٌ على دين | ألفصل الرّابع – |
|------------|-------------------------------------|-----------------|
| 141        | ألنصرانية في بيت محمّد              | أوّلاً –        |
| 121        | ألإسلام قبل الإسلام                 | ثانياً –        |
| 100        | ألنّصرانيّة والحنيفيّة والإسلام     | - ثالثا  –      |
| 17.        | ألدِّين القيِّم                     | رابعاً –        |
| 179        | حَقّ القسّ على النبيّ               | ألفصل الخامس    |
| ۱۷۳        | في المسيح عيسى وأمَّه وروح القدس    | أوّلاً -        |
| 111        | في الفروض والعبادات وشعائر الدّين   | ثانياً –        |
| 4.1        | في الحسنات والصدقات وأعمال البرّ    | <b>- ثالثا</b>  |
| 317        | في الجنّة والنّار والحساب والمعاد   | رابعاً –        |
| 457        | في أمثال الإنجيل الواردة في القرآن  | خامساً –        |
| 777        | نجاح وفشلل                          | ألقصل السادس    |
| ۸۲۲        | نجاح القسّ والنّبيّ                 | أوّلاً –        |
| <b>YVV</b> | فشل القرآن العربي                   | ثانياً –        |
| 777        | محمّديّون أم قُرآنيّون؟             | ئالتا –         |
| 419        | إسالوا أهلَ الذِّكْر                | رابعاً –        |
| 397        |                                     | خاتمة الكتاب    |
| 490        |                                     | مراجع الكتاب    |
| 499        |                                     | محتوى الكتاب    |



